# المحالية الم

فى عَنَا لِمِن (لقرْفِ الخامِسْعَ شِرْكُ يُلِاكِي

ترجمة وتعديم الد*كتور حسكن حسكينثي* 

النامشد م*كتبة الثقت*افة الدينية

## طبعة 1227هر-2007مر جميع الحقوق محفوظة للناشر

| 7             | رقم الإيداع                  |
|---------------|------------------------------|
| 977-341-068-4 | I . S . B . N الترقيم الدولي |



#### الناشر مكتبـ4الثقافة الدينيـ3

۵۲۱ ش بورسعید - الظاهر ت : ۵۲۲۲۲۰ - فاکس : ۵۲۲۲۲۰۰

#### فهرست

#### رحسلة طافور

مقدمة الترجمة العربية
الفصل الأول:
الفصل الأول:
الفرب، جزائر البليار، العاصفة، جنوة،
الفرب، جزائر البليار، العاصفة، جنوة،
الفصل الثانى:
ق الخارج، مقاضاة التجار، سان لورنزو، الأملاك الجنوية
ق الخارج، السكان، الثورة، بسيزا، فاورنسا، بستويا
الفصل الثالث:
الفصل الثالث:
المومة، البابا، الأسوار، التيبر، الفاتيكان، نزل ماركس
الدينة، سكامها، الحيوانات الضارية،

زيارة بعض المدن الإيطالية . مقابلة كونت أربينو . رافنا والبندقيــة . الإستمداد للرحلة .

الفصل الخامس:

زاراً . راجوزاً . كورفو . خليج كورنثة . دير إغريق . ميدونا . كريت . رودس · الاسبتارية . الوصول إلى بإفا .

(~)

القصل المادس:

الرسوِّ بيافاً . بيت المقدس. القبر المقدس . بيت لحم. أريحاً .

الأردن . البحر الميت . الحكم والتنفيذ . مسجد الصخرة .

الغصل السابع:

منادرة قبرص . رامة . يافا . بيروت . قبرص . طافور

سقير إلى سلطان مصر .

الفصل الثامن:

الرحيل من قبرص . دمياط . الحام الزاجل . نهر النيل . التماسيح. الرحلة في النيل إلى القاهرة. الماليك. إستقبال السلطان الملوكي . المطرية . الأهمام . الفيلة . الزراف .

لعب الكرة.

الفصل التاسم:

الرحلة إلى سينساء . تجارة الموميات . دير سانت كأثرين . التفكير في الرحلة إلى الهند . نيكولا دى كونتي يروى قصة حياته ألبحر الأحر .

القصل الماشر:

العودة من سيناء . نيكولا يتابع قصته • القديس جون .

القصل الحادي عشر : . 31

> الوصول إلى القاهرة . قصة بطرس الرندي . الجلوس للحكم بين الناس. الحياة في شوارع القاهرة .

> > (১)

24 .

AY

الإسكندربة . نيقوسيا . الرحيل إلى قبرس . موت رئيس الاسبتارية . إنتخاب خليفته .

الفصل الثالث عشر : ١٠٩

السفر إلى القـطنطينية. غرق السفينة. القتال بين الـكتلان والجنوية. وصول سفارتين من بيزنطة. بعض الجزر والمدن.

الفصل الرابع عشر:

القسطنطينية. الإمبراطور يوحنا باليولوجس. أسرة طافور. قصة الحرب الصليبية الرابعة . إستقبال طافور في البلاط . مغادرة الإمبراطور إلى أوربة .

الفصل الخامس عشر: ١٢٦

أدريا نوبوليس. وصف السلطان العَمَاني. البحر الأسود. الوصول إلى طرابيزون.

الفصل السادس عشر: المسادس عشر:

طرابيزون . المنتصب . كافا . سوق الرقيق . شراء المؤلف لثلاثة من المبيد . تجارة الكافيار . الخان العظيم . التتار .

الفصل السابع عشر : المابع عشر :

المودة للقسطنطينية . أيا صوفيا . المخلفات المقدسة . تمشال جستنيان . الهبدروم . تمشال المدالة . القصر . المكتبة . سو محال للدينة .

ص

177

الفصل الثامن عشر: ١٥٤

بروسه. بيريه. الرحيل عن القسطنطينية. طافور ينقـذ بعض الرقيق النصارى. ميتلين. سالونيكا. العـاصفة. راجوزا. انكونا. سبالاتو. الوحش البحرى.

الفصل التاسع عشر:

البندقية . الحج الجديد . الإستيلاء على بضائع طافور ثم ردها إليه . حفل عرس البحر . كنز القديس مرقص . الإمبراطور بربروسه والبابا .

الفصل العشروت : ١٧٠

صفة البندقيـة . الجنــدول . كنيسة القديس مرقص . الحكومة . التجارة . ثراء الشعب . الترتيبات الصحية . دقة العدالة . الترسانة . البهارستان . أملاك البندقية .

الفصل الحادي والعشرون : ١٨١

مفادرة البندقية . إتفاق بين البنادقة وأهل ميلان . فرارا . البابا بوجين وبيزنطة . إنمقاد المجمع . الحكومة .

الفصل الثانى والعشرون : ١٩١

الطريق إلى ألمانيا . عبور الألب . عمر سنت ُجو تار . بازيل . الحمامات . غسل الذهب . ستراسبورج . الحيطة ضد النار . ميتز . ااراين . كوبلنز . الوصول إلى كولونيا .

4.1

411

الفصل الثالث والعشرون :

كولونيا . الخانات . أسقف ديتريش . الكاندرائية . معجزة بالكنيسة . السوق . الرحالة في الراين . دوق

كليفس. نيميجين. بوالى ديك. بروكسل. فيليب الطيب .

الفصل الرابع والعشرون :

بروجس . أراس . غنت . انتورب .

الفصل الخامس والعشرون :

لوفات . بوالى ديك . فرانكفورت . كولونيا . ميتز . أسر الرحالة و إطلاقهم . طافور يفقد سيفه . بازيل . مبارزة فى شافهاوزن . كسبار . نورمبورج . براج . حاكم ميلسين .

الفصل السادس والعشرون :

رسلاف . الإمبراطور ألبرت الثاني . الحياة في البلاط . ملك بولنده . ترسلاو في الشتاء .

الفصل السابع والعشرون : ٢٣٦

مفادرة برسلاو . الرحملة إلى فينا . مهاجمة طافور فى الطريق . فينا . الإمبراطورة إليزابث . بودا . نويشتات فردريك دوق النمسا . الألب . فريولى . تريفيسو . بادوا .

القصل الثامن والعشرون : ٢٤٤

فرارا . البابا يرحل إلى فلورنسا . البندَقية . فيرونا . فلورنسا . البابا والإمبراطور . بيزا . بولونيا . البندقية .

(;)

70\

الفصل التاسع والعشرون :

المودة للوطن . رافنه . برندیزی . مضیق مسینا . الحوریات . جزائر لیباری . بالرمو . سرقسطة . جبل إتنا. تونس . سردینیا .

حواشي الكتاب :

747

فهرست الأعلام والأماكن :

#### اللو حـــــات

لوحة رقم (١) إمضاء طافور بخط يده ، نقلا عن أرشيفات قرطبة أمام صفحة ظ

لوحة رقم (٢) خريطة كتلانية للعالم سنة ١٣٧٥ ه و لوحة رقم (٣) مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادي أو مستهل

السادس عشر ۱۲۳ ۵

لوحة رقم (٤) الإمبراطور يُوحنا الثامن باليولوجس

فی کنیسة قصر ریکاردی بفلورنسا « ۱۸٤

# ب الدارم الرحم

### مقدمة الترجمة العربية

تحتل كتب الرحلات مكانة هامة في ثبت المصادر التي تتضمّن الكثير من المعلومات عن البلدان والأقاليم والشعوب في مختلف العصور ،ومع ذلك فإنها لم تجد العناية الجديرة بها من قبَل المشتغلين بالدراسات التاريخية والاجتماعية ، رغم ما تحفل به هذه الأسفار من مادة تلقيضوءاً علىشتىجوانب المجتمعات في أوربة والشرق على السواء ، وتمدّنا بذخيرة طيبة من المعلومات التي نفتقدها في الكتب السياسية والحوليات التي تـكون — في العادة — قد دُوِّنت تحت دوافع معينة ، فنطمس أحيانا — عن قصد وتدبير — أموراً لو تسكَشّفت لبد لت نواحي كثيرة من التاريخ المدوّن، ومجمل القول إن كتب الرحلات ترقى إلى أن تكون من المصادر الأصلية في تبيان الأحداث الرئيسية والجانبية الغامضة وتنقلها من هامش الفكر إلى بؤرة النظروالإدراك الصحيح والتفسير المعقول المطابق لحقيقة الواقع ، ثم إنها لا تخلو ــ بنسب متفاوتة بين بعضها والبعض الآخر ـ من مادة لا تتوَّفر في سواها ، وذلك بسبب تغلغلها بين طبقات الشعب التي قل أن تعبأ بها كتب التاريخ المألوفة ، ومن ثم كانت الرحلات ذات أهمية خاصة من حيث العنصر التاريخي ، وهي في الوقت ذاته تسكون \_ في أغلب الأحيان \_ بعيدة عن التحيّز ؛ هذا إلى أن ما تتضمنة إَمَّا هُو نتيجة مشاهدة عيان في أكثرها .

ولقد اهتم الغرب بالرحلة منذ ظهور الإسلام آهتماماً يَسرته لهم سعة الرقعة الإسلامية العربيــة الجديدة، ودفعتهم إليه رغبتهم في الوقوف على أحوال

شعوب هذه الأقطار والتعرف عليها عن قرب ، إلى جانب عوامل اقتصادية نتمثل على وجه الخصوص في التجارة أو كعملاء في تناول السلم ، هذابالإضافة إلى دوافع روحية ، فليس من جدل في أن المسلمين الأوائل كانوا يرحلون من بلد إلى آخر \_ رغم اختلاف الأقطار \_ جرياً وراء حديث بأخذونه عن ثقة حجة لا يرقى إليه الشك دون اكثرات بما يلاقونه في سبيل ذلك من مشقة بالفة وما يصادفونه من أخطار الطريق ، وما يصيبهم من مكابدة مادية تكاد تجمل المطمع عسير التحقيق ، والمنشود صعب المنال ؛ ولا مشاحة في أن تاريخ العرب حافل بالرحالة الذين نعرف أسماءهم و إن ضاعت آثار معظمهم ، وبتى البعض منها كاملاً غير منقوص أو في صورة نتف مبعثرة في ثنايا المكتب ، البعض على جعمها عسى أن تتمكون منها ومن الآثار الخطية المكاملة مكتبة تامة \_ أو شبه تامة \_ تُستَدُّرك واقصها على مرة الأيام .

ولقد شهد الغرب \_ كا شهد الشرق \_ رحالة كثيرين ، لعل أذيعهم ذكراً التاجر البندق «ماركوبولو» ثم «نيكولو دى كونتى» ، وهناك من هؤلا أيضاً « بيرو طافور » الذى أتاحت له الفرصة أن يرحل فى النصف الأول من القرن الخامس عشر إلى كثير من بلاد أوربة وإلى مصر سفيراً وباحثاو تاجراً ورجلاً متطلماً لمعرفة حقيقة عالم يومه الجفرافي والسياسي والديني ، ولقد كانت هذه الفترة فترة إرهاص فى تاريخ الإنسانية إذكانت فجر عهد جديد من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية ، فقبل أن يلفظ ذلك القرن أنفاسه بسنوات قلائل سقطت القوة الإسلامية فى الأندلس ، وأخذت بعض دول أوربة تتكتل لضايقة مصر اقتصاديا لتعطيلها عن ممارسة نشاطها التجارى لاسيا فى تجارة .

السكارم ، كما قامت محاولات أخرى جانبية فى هذا الميدان ذاته وقبل ذلك بقرن تقريبا له لقاطمتها تجاريا أو لتتحويل مجرى النيل ، ووضعت فى كل هذا تقارير مختلفة على مستويات عالمية سياسية ودينية .

وعلى الرغم من أن صاحب هذه الرحلة كان أثيراً لدى ملك قشتالة إلاأن. الغموض يكتنف سنوات طويلة من حياته ، والواقع أن ما كُتب عنه حتى الآن لا يشنى غلة الممنى بوضع ترجمة وافية له تُلم بدقائق عمره وتعتبر سجلاً له ، أو تتضمن الأعمال المختلفة التى قام بها ؛ واقد كانت صالة المادة عنه مؤدية إلى عدم التأكد من مهبط رأسه ، فالإبهام الشديد يغشى السنوات الأولى. من نشأته ،ويمتد هذا الغموض حتى ليغلف سنة مولده ووفاته ومعظم الأعوام التى عاشها

وبرجح الذين كتبوا عنه \_ وهم قلة \_ أنه وُلد فى قرطبة ، ويستدلون على صحة هذا الرأى ببعض الوثائق التى جمعها أحد الكتاب الإسبان وإن كانت الإشارة فيها ليست صريحة كل الصراحة بدرجة تقطع الشك وتثبت اليقين بقرطبية مولده ، وإنما كان عمل الأب فيها وإن كنا لا نعرف أتفتحت عيناه \_ هو الآخر \_ فيها أم أنه طارئ عليها ، وهل وُلد ابنه « بيرو » وهو لا يزال فى قرطبة ؟ أم أنه نزح عنها \_ بسبب ما \_ إلى بلد آخر ؟ ، وإن كان « بيرو » نفسه قد أشار فى رحلته هذه إلى مقابلته لمترجم السلطان برسباى، وهذا المترجم أشبيلي الأصل ، وذكر له رحالتنا أنه هو ذاته وُلد فى مدينة أشبيلية .

ولا يستبعد في هذه الحال أن يسكون الأب « خوان دياز طافور » قد. انتقل بالأسرة من قرطبة إلى أشبيلية حيث وُلد له « بيرو »،وبذلك لا يكون.

ثم شك فيا قاله طافور عن أشبيلية مولده؛ ثم إنه ليس هناك مايدعونا لإنكار رأيه حول مكان ولادته (١) إذ لا نستبين في نسبته إلى إشبيلية - مكانا كانت فيه أول صرخة له - ما يجعلنا ننزل قوله عن مكان مولده منزلة الزعم؛ ونستطيع أن نخلص من هذا إلى الأخذ بأن أشبيلية كانت البلد الذي خرج فيه إلى الحياة.

وإذا كان الجدل قد قام حول مهبط رأسه فإن هناك تشكسكا حول عام مولده ، فليس هو بالمعروف على وجه التحقيق ، وإن رجح القول بأنه كان في مطلع القرن الخامس عشر ، والمتفق عليه أنه كان سنة ١٤١٠ م وأنه عاش قرا بة ثلاثة أرباع قرن ، إذ يُستدل مِن بعض الوثائق التي جمعها أحد السكتاب . ( واسمه رفائيل رميرز ) — ومن بينها وثيقة بقلم زوجة طافور — أنه مات حوالى سنة ١٤٨٤).

وقد انخرط « بيرو طافور » فى سلك الخدمة المسكرية فى « حيان » تحت لواء لويزدى قرمان الذى يهديه كتابه (٢) هذا ، وحارب معه فيما بين على ١٤٣١ ، ١٤٣١ حتى إذا عقدت الهدنة بين غرناطة وقشتالة قام برحلته هذه الى امتدت من ١٤٣٥ حتى إداعة ١٤٣٩ ، فلما عادمتها استقرفى قرطبة و تزوج

<sup>(</sup>۱) يذهب Letts: Pero Tafur, Trevels and Adventures, p. 8 يذهب (۱) يذهب المالات عليه المالات ا

cf. Boletin de la Real Academia de la Historia, Vol. (Y) XII, pt. IV, 1902.

J. de la Serna & Palencia: Historia de la Literatura (٣)

Espanola, Madrid 1949, p. 95

أحمد مختار العبادى فقد أمدنى بيمض المراجع الإسبانية المتعلقة بطافور وقام بترجتها .

فى ســـنة ١٤٥٢ م Dona Juana de Horozco التى أنجبت له ثلاث. بنات وولداً ، ويرجح أن ابنه مات قبله .

والظاهر أن طافور كان يعتقـــد أنه من ذربة أباطرة الدولة الشرقية ، وتؤكد هذا إشارته إلى أن من بين أسباب زيارته القسطنطينية « رغبته في. استكناه حقيقة نسبه الذي أنبي عنه أنه نبع في الأصل من هذا المكان، وأنَّ له عرقاً عتَّ للمرق الإمبراطورى بوشيجة القربي »، ثم يسوق قصة َّ لا نعرف مصدرها التاريخي بشأن نزاع قام بين أحد الأباطرة والنبلاء، وانضم ابن الإمبراطور إلى صفوف الأخيرين ، وبعد مصادمات عنيفة بين المتنازعين اضطر الأمير الشاب للفرار إلى إسبانيا ، حيث عرف باسم كونت a بدور a ، وأنجب ابنا سماه دوق « استيفان إلان » واستقر به القام في قشتالة ، وتزوج الأمير الهارب من إحدى أخوات ملكها ، وأكرمه أهلها لما أبداممن براعة -في الحرب ضد المسلمين ، ورد طليطلة للطاعة حين تمردت على ملكماالشرعي،. حتى إذا مات هذا الأمير دفنه القوم في كنيسة الملوك القدماء في طليطلة ، وزينوا سقفها برسمه وهو على جواده وعليه رنكه وأسلحته » ، وهي ذات. الأسلحة التي يحملها مؤلفنا طافور لأنه يمت بمرق إلى هذه الأسرة ، ونحسب. أن خيال طافوركان أبعد من الواقع في هذه الناحية ، و إن كان هو يزعم أن. حنا باليولوجس الثامن قد وافقه على ذلك .

ومهما يكن الأمر فقد شفل طافور نفسه بالأمور السياسية فى بلده ، إذ. راه يساهم فى حملة هنرى كونت لبلة ، التى شنها على المسلمين فى جبل طارق ، (م).

ولكنه لتى حتفه أمام عينى طافور الذى عتدحه ويقول فى هـــذه المناسبة الكفأنا راجعين يرمضنا الحزن لفقدنا هذا القائد المحنك، وانثنينا قافلين إلى قشتالة ومنها إلى سانلوكار<sup>(1)</sup> ». ولقد كانت حملة الكونت على جبل طارق حلقة من سلسلة المجريات العدوانية التى كانت تحرك أوربة الغربية لاسيا إسبانيا والبرتفال فى ذلك الوقت، والتى بلغت ذروتها فى إسقاط قرطبة . والحد كم الإسلامى عام ١٤٩٢م ( ٨٩٧ ه ) .

\* \*, \*

استفرقت رحلة طافور الفترة الممتدة من ١٤٣٥ حتى ١٤٣٩ ، وهي فترة خصيبة من حيث الحركات التي شهدتها وسبقتها ، وكان مجال رحلته ببعض الأقطار الأوربية ومصر ، ولتي في هذه السفرة الطويلة أحداثا عجيبة تصور مجلاء مدى ما كانت عليه أوربة حينذاك من تأخر فكرى وفوضى سياسية ، وقد أتاح هذان العاملات الفرصة الطيبة لظهور الإقطاع الذي استشرى بصورة خطيرة في تلك القارة ، والواقع أن الفوضى السياسية التي عتمها لم تنته بظهور الإقطاع بل لازمته وصحبته وإن ظهرت في صور جديدة في شي الأقطار الأوربية إذ ذاك ، وإيما أخذ نجمها في الأفول بظهور بعض شخصيات استطاعت أن تجمع السلطة في يديها دون الأمراء والنبلاء والكونتات استطاعت أن تجمع السلطة في يديها دون الأمراء والنبلاء والكونتات والأدواق ، ولكن هذه الشخصيات لم تستطع أن تحرر نفسها من الطابع الإقطاعي وإن كان بشكل يختلف عن سابقه ،وتمثل هذا في قيام هنرى الثاني بإنجلترا ( ١١٥٠ – ١١٨٠ م ) وفيليب أغسطس بفرنسا ( ١١٥٠ – ١٢٢٣)

<sup>(</sup>١) انظر الرحة، ص ٣ .

ظهرت به هذه الفترة بالذات — أعنى منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر حقى الربع الأول من الخامس عشر — هو استنباب النظام النسبى، وكان إلى جانب ذلك تضخم شأن السكم نبسة وازدياد كوادرها و تعددها حتى لقدأ صبحت على حد قول أحد المؤرخين المحدثين (۱) — « دولة مركزية منظمة ،امتدت سلطتها القضائية على شى الأخطاء والجرائم » ، على أن هدنه البيروقراطية الكمنوتية لم تلبث أن وجدت من يعارضها بظهور جماعات ممن اصطلح العرف التاريخي — المستمد أصوله من إيحاءات القرون الوسطى — على تسميتها بالهراطقة الذين كرهوا فى الواقع امتداد سيطرة رجال الدين خارج نطاق واجباتهم الدينية ، واتساع نفوذهم اتساعا شمل جميع مرافق الحياة الادمية اليومية ، وأصبحت الكنيسة تسيطر — بفضل ما ادعته من حقوق وخاصة هبة قسطنطين المزعومة — على مقدرات الفرد (٢).

على أن هذه الحركات المارضة لسلطان رجال الدين - وليس للدين نفسه \_ وجدت استجابة من نفوس فئات قليلة ، لـكمهاكانت ذات أثر بارز أدى فى النهاية إلى ازدياد التضارب بين السلطتين الزمنية والروحية ، وضعف سلطان الكنيسة ، بل إن هناك من كبار رجال الدين من وقفو اضدالبابوية، ونرى إيماءة بسيطة لهذه الناحية فى رحلة طافور حيث يشير إلى ما جرى بين « مجمع بازيل » وبين البابا يوجين الرابع ( ١٤٣١ - ١٤٤٧ م ) فقد خلمه المجمع ، ووقف « لويز دى أمارال » المعروف بأسقف « فيزو » فى صف القوة الزمنية ، حتى لقد كان على رأس السفارة التي غادرت البندقية إلى القسطنطينية

Flick: Rise of Medieval Church, pp. 603-604.

Thorndike; Hist. of Medieval Europe, pp. 197 ff. (v)

لحــــــل الأمبراطور يوحنا الثامن وبطرك الفسطنطينية لحضور جلسات هذا الحجمع .

ولقد تضمنت الرحلة فى ثناياها -- وفى مواضع متعددة من المكتاب -إشارات إلى مثل هذه الأمور التي كانت تسود أوربة فى ظل نظام مهار من
النواحى السياسية والاقتصادية والاجهاعية ، كذلك صورت المدى البعيد
المحزن من الضعف الذى بلغته الإمبراطورية البيزنطية التي سقطت بهائيا بعد
ثلاثة عشر عاما من انتهاء رحلة طافور ، ولم تكن الإمبراطورية فى الغرب
أحسن وضعا من مثيلتها فى الشرق ، فقد بلغت ذورة الضعف بموت سجسمند
ثم ابنه ألبرت الهابسبورجى الذى استقبل طافور فى برسلاو ، ولقد أدرك
طافور مبلغ قوة العهانيين إذ ذاك ، وهو فى كلامه عنهم يظهر تقديره إياهم
وإعجابه بهم ، ولم يفته ذكر الأحوال فى أرميذية وسيطرة مصر التجارية فى
البحر الأحرثم فى القسم الشرق من البحر الأبيض المتوسط، هذا إلى نفوذها
وصلاتها بالمحيط الهندى ، وأشار فى صراحة إلى ما كانت تعانيه الكنيسة
الرومانية ومنازعاتها مع الإمبراطورية الغربية .

\* \* \*

أول ما يلاحظ على رحلة طافور أنها خلت من ذكر التواريخ التي تساعد من غير شك على تحديد قيامه بها وأوقات زياراته للأماكن المختلفة التي تضمنتها سفرته الطويلة لأقطار متمدّدة بخالف بعضها بعضاً في كثير من مناحى الحياة وأساليبها ، غير أن ذكره بعض الأحداث الهامة وملاقاته لأشخاص معينين أمران قد يسرا لنا أن نعرف متى قام بهذه الرحلة المتعة ، ذلك إن إشارته في مستهل رحلته إلى حملة كونت لبلة على طارق وملاقاته الموت غرقاً تجملناو اثقين

من أنها بدأت في سنة ١٤٣٥ ، إذا أنه شرع في رحلته قبل موت كونت هنري الذي حدث في مستهل سنة ١٤٣٦ كما ترجح أكثر المؤرخين ؟ و إلى جانب هذا ندرف من رحلته أنه في أثناء وجوده في جنوة ثار أهلها على دوق ميلان الذي نصب من نفسه حاكما عليها ، وإن كانذلك قد تم أيضا برضاء الجنوبين أنفسهم ، والممروفُ أن جنوة قاست كثيراً من الخضوع للمحتل الأجنبي، فاستسلمت آونة للألمان، ثم لأهل نابلي، ثم لأهل ميلان من بمدهم ، وعلى أية حال فقد كانت ثورة جنوة ثورة عارمة ترجع إلى سبب هام هو أن مملسكة نابلي كانت قد آلت إلى ألفونس الأراجوني الذي أصبح إيطالياً في مشاعره و اتجاهاته مما دعى الأهالي لتلقيبه ﴿ بالعظيمِ ﴾ ، لقباً استحقه عن جدارة بفضل عطفه على الآداب والفنون ، غير أن هذه الملكة كانت تتنازعها في الأربعينات من القرن الخامس عشر أحزاب « أراجون » و « أنجو » ، و إذ كانتجنوة تنظر بمين الاعتبار بطبيعة الحال للفو الله المادية المترتبة على نشاطها التجارى ، بالإضافة إلى عداوتها التقليدية للأراجونيين فقد خُيل إليها أن صالحها يقتضيها الوقوف إلى جانب « أنجو ، ، وسلكت بالفدل هذا السبيل ، وطبيعي أن يؤدى ذلك الأنجاه من جنوة إلى غضب « ألفونس الأراجوني » ملك نابلي، ومن ثم كان لابد من اصطدام الجانبين بعضها ببعض أن آجلاً أو عاجلاً ، وحدث ذلك الصدام يوم ٥ أغسطس ١٤٣٥ أمام جزيرة « بونزاً » حيث دارت الدائرة على ملك نابلي «ألفونس»، ووقع أسيراً في أيدى الجنوية ، كما وقع في الأسر معه بعض كبار وجوه مملكته ، فأسلموهم إلى دوق ميلان « فیلیبو ماریا » الذی سرعان ما أطلق سراحه هو ومن ممه ، مما أثارحنق الجنوية وغضهم على«فيليبو»، واندلعت هذهالتورةيوم ٧٧ديسمبر١٤٣٥(١)

J. C. De Sismondi: Hist. of the Italian Republics, (1) pp. 209 - 210.

ومن هذا نستدل على أن طافوركان في جنوة في تلك السنة<sup>(١)</sup> .

ثم إنه يشير في موضع آخر (٢) إلى إبحاره من البندقية إلى الأرض المقدسة وكان ذلك يوم الاحتفال بعيد الصعود ١٧ ما يو ١٤٣٦ ، وفي نوفجر من المام التالى ١٤٣٧ تراه في القسطنطينية حين أبحر إمبراطورها يوحنا الثامن باليولوجس، الذي قبل \_ خوفاً من ازدياد سلطان الترك \_ توحيد المكنيستين اليونانية والرومانية ، لكن رجال المكنيسة الشرقية رفضوا هذا الاتفاق واستقبلوا الإمبراطور بعد عودته بشتى أنواع الإهانات .

势 势 智

وإذا كان طافور قد بدأ رحلته هذه في سن مبكرة ، إذ كان وقشذ بناهز الخامسة والعشرين من عره ، وهي سن لا عمكن صاحبها من رصد كل شيء براه رصداً دقيقاً وبصورة تتضمن تحليل الأحداث تحليلا سحيحاً ، إلا أنه استطاع \_ في كثير من الدقة \_ أن يصف كل ما وقمت عليه عيناه وأحسه بوجدانه ، ومع أن هذا الوجدان كان بسيطاً بل ساذجاً في أكثر من موضع إلا أنه يشير في وضوح إلى أن صاحبه كان في الوقت ذاته رجلا قد تمرس بشتى أساليب الحياة ، وليس من شك في أنه اشتغل بالتجارة على نطاق أوسع من النطاق المحلق ومارمها ممارسة عملية ، ولا يستطيع هو \_ أو غيره \_ إنكار النطاق الحقى ومارمها ممارسة عملية ، ولا يستطيع هو \_ أو غيره \_ إنكار النطاق الحقة . فصفحات رحلته تغيض بما يكشف القناع تماماً عن قيامه بعمليات النطاب عليه \_ رغم تدينه \_ فيها رجالا لحسابه الخاص ، وإن عمليات القايضة التجارية لنغلب عليه \_ رغم تدينه \_ فيقده الع حضوره الصلاة والقداس ، ولكنه

<sup>(</sup>١) رحلة طانور، س ١١.

<sup>(</sup>٢) رحلة طافور الفصل الحامس، ص ٤١.

لا بكاد يفرغ منها حتى يهرع إلى الكنيسة ليؤدّى واجب الرب ، كما أدّى حقوق الفرد الإنسان .

كذلك نستدل من كتاباته على حبه للرحلة حباً جرى في دمه وحمله على الاعتداد بالأخطار ، فقد توسّل بشتي الوسائل حتى استطاع أن يحصل على إذن بزيارة دير سانت كاترين ، فاستجاب له السلطان الأشرف برسباي وأمدَّه بثلاثة جمال وسار عابراً الصحراء « التي لا حياة فيها ،ولقينا في ذلك مشقــة كبرى واكتنفنا الخطر الجسيم، إذكانت الحرارة قــد بلفت من الشَّدّة حداً عجبت منه كيف يستطيع أي إمرى احتمالها» ، واستفرقت هذه الرحلة الشاقة منه خمسة عشر يوماً ، ثم إنه وهو في سيناء تشتأق نفسه لزيارة الهنسد ، و يحاول قتيم دير سانت كاترين ثنيه عن هذا الغرض و يعارضه لا كل المعارضة» لكنه لا يلقى إليه سمماً ، و إنما ينتظر وصول القافلة القادمة من الهند التي يلتقي بأحد رجالاتها وهو « نيكولو دى كونتي » الذي يحدّثه عن أخبارها وعجائبها وثرواتها ، ولـكنه لا يكاد يعلم منه بإزماعه المضى إلى هناك حتى « يفضى إليه في الحال بوجوب التخلي عن تلك المحاولة التي لا يمكن إنجازها مهما صدقت النية (<sup>1)</sup> منه » ، ويقول له في ختام حديثه ناهيا إياه عن السفر إليها « إنى أستحافك بالله . . . أن لا تركب هذا المركب الجنوني نظراً لبمدالشقة، وجسامة المشقة ، و فداحة الخطر » ، ثم يمدد له « نيكولو » الصماب التي تجعل من سفره وحده أمرأ مستحلاً (٢).

<sup>(</sup>١) رحلة طافور ، س ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر الرحلة ، س ٨٠ .

وإن حبه للمخاطرة ليتجلى في رغبته في رؤية السلطان المُماني في عقر داره، فيلتمس الإذن في ذلك من « دراجس » نائب الإمبراطور بوحنا الثامن ، ويستحيب له « دراجس » و برسل في طلب فئة من التجار الجنوبة ليدبروا لصاحبنا رؤية السلطان مراد الثاني الذي يبعث في طلبه حين يعلم بخبر مقدمه ، فيلتق به ويضمن صفحات رحلته وصفه الجماني ووصف حاشنته وكيفية إقامته وخروجه للصيد، بل إنه ليدخل ممسكرات الأنراك وبلم بكل ما فيها ، ويصف ذلك كله وصفاً دقيقاً ريمافات الـكثيرين ممن عاشوا في البلاط العثماني أن. بذكروه تفصيلا كا ذكره طافور ؛ وايس من شك في أن بصيرته اللماحة قد ساعدته على وصف القاهرة وشوارعها الحافلة إذ ذاك وأسواقها وما بهما من مختلف التجارات الواردة من شتى أنحاء العالم، كا بصف الحلاقين والطباخين، ولا يفوته ذكر الفواكه وأطباق المحشى والسقائين ، وهذه صور انقرض الكثير مما ولكما كانت يومذاك مألوفة ، وإنه ليضيف إلى معلوماتنا عن الإسكندرية شيئا جديداً حين بشير إلى المكان كبير بمينائها لاستقبال النصارى الفادمين والراحلين على السواء » ، ثم يشير إلى دمياط حيت يطلب من واليها جلد تمساح سأله إياه ملك قبرص، ولا تفوته النكتة هنا فيقول « إن رائحته (أى رأئحة الجلد) كانت شديدة الـكراهية، ولم يكن أحب إلى نفسى من أن آخذ معي ابنة الوالي اللطيفة بدلاً من جلدهذا التمساح ».

والرحلة حافلة إلى جانب ذلك بوصف المدن الأوربية التي زارها طافور، وهو وصف فريد في مادَّته من حيث القيمة التاريخية .

أما الرحلة نفسها - كاكتبها طافور - فقد ظلت مدة أربعة قرون رهن الظلام حبيسة المخطوطة ، ولم يقيض لها أن ترى النور إلا في سنة ١٨٧٤

حين قام الأديب الإسبان Marcos Temerez de la Espada (المتوفى عام مدن قام الأديب الإسبان Marcos Temerez de la Espada (المتوفى عام ١٨٩٨) بنشرها لأول مهمة باللغة الإسبانية نحت عنوان ١٨٩٨) بنشرها لأول مهمة باللغة الإسبانية نحت عنوان (١٤٣٥–١٤٣٥) الم المراحلات ومشاهدات بيرو طافور لأجزاء مختلفة من المالم (١٤٣٥–١٤٣٥) ، على أنها لم تلق ما تستحقه من الاهتمام الجدير بها ، فلم تظهر لها سوى ترجمة واحدة كاملة باللغة الإنجليزية قام بها «مالكولم ليتس عام ١٩٣٦ ونشرت في مجموعة Broadway Travellers التي كان يشرف عليها سير دينسون روس والأستاذة إيلين باور بمنوان Broadway Travellers ما الترجمة المربية .

على أن هناك طائفة من العلماء والمؤرخين والباحثين الأوربيبن استعملوا النص الإسباني استعمالا مجزوءاً، وكان أولهم الوثائقي « ماس لاترى »، إذ اعتمد عليها بعد عشر سنوات من ظهورها في صفحتين فقط في كتابه المخاصة المافغة جزيرة قبرص اللانين ظهورها في صفحتين فقط في كتابه طوريخ أساقفة جزيرة قبرص اللانين المخاصة ( Arch. de 1' Orient Latin, II, Paris المعاملة : ثم وردت الإشارة إليها في السنة التالية (١٨٨٥) حين استمد منها العالم الألماني « هايد » ماجاء بها من معلومات خاصة بالتجارة وذلك في دراسته القيمة الفذة لمذا الموضوع الذي اعتمد فيه كلية على المصادر والوثائق الأولية في عضلف دور المحفوظات الأوربية وخطيات العصور الوسطى وضحنها كتابه عضلف دور المحفوظات الأوربية وخطيات العصور الوسطى وضحنها كتابه المادة التي ذكرها طافور \_ نتيجة مشاهدته وخبرته \_ على مجال أوسع من محال سابقه « ماس لاترى » .

فلما كان مطلع القرن الحالى عمد المؤرخ الألماني شولته فوضع كتابه المسمى Geschichte der Mittelatterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss vsn Venedig (1900) وفيه تكلم عن مدينتي بروجس وأنتورب وتضخمها التجاري في العصور الوسطى المتأخرة ، وأسواقهما المختلفة والبضائع الموجودة بهما ، متخذاً بما ذكره طافور في رحلته هذه مادة لدراسته ووصفاً لمشاهد عيان لا يرقى إليها الشك فيا احتوته من أخبار .

أم جاء العالم الفرنسي المؤرخ هنري بيرين فرسم في كتابه History of عبري السالة الذكر وأهميتهما وتوسعهما التجاري في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي معتمداً في ذلك على رواية طافور، ولكنه نقل كل ما جاء عنهما سلفه « شولته » الألماني، ولم يستعمل هو نفسه النص الأصلي الذي نشره « لا إسبادا »، ومع ذلك فقد جاء عرضه وتحليله واستنباطاته دقيقة في عرض ملامح الازدهار التجاري لأنتورب وبروجس؛ فلما كان ختام الربع الأول من القرن الحالي نشر وليم ميللر بحثين في المجالة المتاريخية الإنجابزية (1926 & English Historical Review. 1923) حمل محورها إمبراطورية طرابيزون، معتمداً على ماورد بشأنها في رحلة طافور.

ثم كانت بعد ثذ ترجمة مال كولم ليتس فى سنة ١٩٢٦ التى قدّم لها بمقدّمة استعرض فيها فصول الرحلة ، وقد ترجمها عن الإسبانية وزوّدها بكثير من الحواشى التى أصاب فى معظمها وجانبه الصواب فى القليل منها ، ولكنه استطاع بهذه الترجمة الإنجليزية أن يجعلها قريبة إلى يد الكثيرين من البحاث والقراء الذين تقف الإسبانية حائلا بينهم وبين مطالعتها والاستفادة منها بالصورة المرجوّة ، ولقد كانت هذه الترجمة الانجليزية حاملة المؤرخ الروسى

فازيلييف Vasiliev على كتابة بحث له فى مجلة بيزانتيوم ( ١٩٣٢) أشار فيه إلى زبارتَى طافور للقسطنطينية، واكتفى فازيلييف باقتباس صفحات مطوّلة من الرحلة شفات معظم المقال، كما أشار فى الوقت ذاته إلى الاختلافات البسيطة بين الأصل الإسبانى و ترجمة ليتس.

نستدل من هدا الثبت على أن استمال «رحلة طافور» كان مجزوءا، ولكن هذا الاستمال بواسطة أعلام البُحّات وجهابذة المؤرخين يشير بجلاء إلى القيمة الضخمة التي ضمها طافور كتابه، والتي كانت المصدر الأساسي لدراسات عيمة مترنة ؛ على أن هناك جوانب أخرى ما زالت مطوية وأخصها الأوضاع الاجتماعية وأساليب الحياة اليومية في البلاد والمدن التي زارها رحالتنا، وهي جوانب تعتبر ملامح صريحة وجديرة عن ذلك العصر وتلك البقاع، وعنى بهدا الله كتور سعيد عبد الفتاح عاشور فقد تناول هذه الناحية في دراسته عن (العصر الماليسكي في مصر)، واستعمل الرحلة في إمداده بمادة جديدة عن القاهرة حينذاك ، وكذلك الدكتور أحمد درّاج في رسالته عن عهد السلطان برسباى . وإن الصفحات التي تركها طافور عن القاهرة لحديرة بأن تكون نواة لبحث أو بحوث تضيف جديداً إلى معلوماتنا عن مصر القرت الخامس عشر .

\* \* \*

و بمد فإنى أقدم هذه الرحلة لأول مرة فى لغة الضاد ، راجياً أن تكون معواناً للبحاث ، ومن الله التوقيق م

حسن حبثي



إمضاء طافور من وثيــــقة محفوظة فى أرشيفات قرطبة .

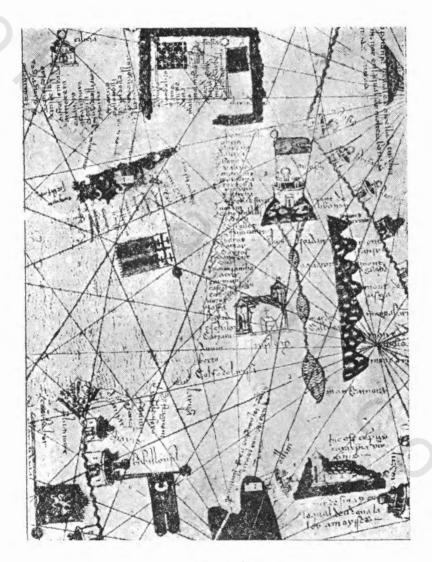

قسم من خريطة كتلانية للعالم سنة ١٣٧٥



# الفصت لالأول

بدء الرحلة . كونت لبلة . جبل طارق عادس . ساحل الفرب . جزائر البلبار . العاصفة حندة

فردنا القلاع وغادرنا ميناء « سان لوكار دى براميدا » ، وكان سفرى في سفينة من سفن غاليسيا لأنني كنت قد أعددت عدة الرحيل دون أن يكون لدى شيء من الجياد أو سواها من الوسائل الضرورية للسفر براً ، وظلنا مبحرين طوال يومنا هذا والليلة التي تلته ، حتى إذا عطفنا على رأس الطرف الأغر دخلنا المضيق ، وبلغنا \_ مع انبلاج ضوء النهار \_ جبل «كارنيرو » عند مدخل جبل طارق ، وأرسينا على مقربة من البلد ، وطالعنا عدداً كبيراً من سفن الملك ، وغرابًا من أغربته جاءت محبة كونت لبلة (١) الذي وجدناه قد أرسى على مسافة نصف فرسخ من جبل طارق وبصحبته ألف ومائتا فارس وخمسة آلاف من المشاة و برفقته ابنه أيضاً ، وإذ ذاك غادرتُ السفينة ومضيتُ ةُدُما لمقابلة الـكونت الذي سرَّه لقائي ، واستبدَّ به المجب كيف تمكنتُ<sup>'</sup> من القدوم رغم ماكنت أعانيه من مرض ألمَّ بي حديثًا ، ثم أخذ في مشاورة فرسانه مُفضياً إليهم بسبب وجوده هناك، وكان قد أبقي هذا الخبر مكتوماً عبهم حتى اللحظة ، وكان الأمر كما يلي : لقد أنبأه بعضهم أنه لايوجــد في جبل طارق عشرة من المسلمين المقاتلين ، على حين أن ألفاً من الرجال قل أن يكفُوا

للدفاع عن حصن عظيم مثل هذا الحصن الذى لن يلبث أن يقع فى بديه إن هوباغته بالهجوم. لذلك رسم أن يتجمّع فرسانه عند المدخل الواقع على اليابسة ؛ أما هو فيكر " بمن معه من المدجين بالسلاح كر " ق خاطفة على تلك الناحية من الجبل المتاخمة للمرفأ ، حيث دخل الملك ألفونسو .

ورسم الكونت أيضاً لابنه « دون خوان » أن يرحف عن طريق البحر على برج « تورتو » القائم على الجبل ، وفى هذه الأثناء يكون الباسكيون قد مضوا ُقُدُما فى سفنهم وغرابهم لمهاجمة حصن «كازال دى جينوفيز» الواقع على أعلى قمة هذا الجبل .

على هذا النمط رتب الكونت كل شيء ، فلما كان اليوم التالي انطلق كل فريق - بعد فراغه من القداس -- إلى الناحية التي اتفق على وقوفه بها ، ثم خرجنا نحن بعدئذ واقتربنا من البلد ، حتى إذا بلغ الجزر مداه غادرنا السفن وتحركنا شطر السور ، بيد أننا لم نصطحب معنا في ذلك اليوم مدفميتنا ، إذْ لم يكن هَمُّنا يومذاك إلا استطلاع عدد القائمين بالدفاع عن هذا المكان. لكننا لمنكد نصافب السورحتي التي خمسة عشر رجلاً أو عشرون من رجالنا مصرعهم ، وأضطربنا اضطرابًا لم نُكْتَى معه بالا إلى أن اللهُ أخذ في الارتفاع حتى أصبحنا نخوض في المياه إلى ركبنا . ولما رأى السكونت عَجْزَ نا عن القيام بشيء ما - إلى جانب إننا لم بجلب معنا مدفعيتنا - فقدأ صدر أمره بأن نعود على أعقابنا إلى البحر ، فارتد الرجال إلى القوارب ، بينما تخلف السكونت لجمع الآخرين ، وبينما هو يتأهب لاوثوب في القارب الأخير هو وعشرة أو اثنا عشر فارساً ممن ظلوا معه على الشاطىء أدرك العدو أن لم تبق غير شرذمة قليلين ، وقد انسحب الآخرون دون إصدار أوامر بتفطية هذا الانسحاب بالسهام والمدافع ، وعرف المدو أن الجميع قد ركبوا البحر حين أوشك القارب

الأخير على الرحيل، وإذ ذاك قامت جماعة من فرسان المسلمين يبلفون العشرين وطائفة كبيرة من مشاتهم وحملوا على القارب — وكان صغيراً قد أثقلته حمولته فانقلب بمن فيه ، وابتلع اليم الكونت ومن معه ؟ حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه التدابير الأخرى قائمة على قدم وساق ، ونهض بقية الرجال بأكثر مما يستطيعون من الأعمال ، ولم يُستَتَنَ من ذلك سوى من على الشاطىء من الفرسان الذين لم يجدوا مَمَّ من يقاتلونه فلم نَرَ من العودة بداً ، وانكفأنا راجعين يرمضنا الحزن لفقدنا هذا القائد المحنك في البر والبحر على السواء ، واشنينا قافلين إلى قشتالة ، ومنها إلى « سان لوكار » التي كان إقلاعنا عنها من قبل .

\* \* \*

وجبل طارق قامة بلغت من المناعة منتهاها ، وخبرها ذائع في شتى ربوع الدنيا، وهويقوم عند فم المضيق، حيث بلتتى الحيط الأطلسى بالبحر الأبيض المتوسط، وأرضه شديدة الخصب ، أما المدينة فتشرف على المدخل المؤدى إلى الأرض الرئيسية الشديدة الضيق والتى تمتد من هناك إلى قمة الصخرة مسافة تقرب من فرسخ ، وهي حصينة التسوير حافلة بالبساتين والكروم والمياه العذبة ، وتجثم في بقمة شديدة الانخفاض واقمة على سيف البحر ، وتنهض خلفها الصخرة التى تضرب بقنتها إلى المنان ، حتى ليحسب رائيها أنها عمس السهاء ثم تنتصب معتدلة ، وعلى الرغم من مظهرها القوى من ناحية الفرب إلا أنها تبدو من الشرق أكثر صلاحية ، ومرفؤها أمين كل الأمان ، وهو عبارة عن لسان من البحر يدخل في الياسة حتى يبلغ أرض الجزيرة الخضراء ، ويمتد مسافة ثلائة فراسخ صالحة كلها لرسو السقن .

غادر نا هذا المسكان ، وركبنا المضيق و نحن نشاهد رأس طريف ، ومر رنا بميناء قادس وسواه من الأماكن الواقعة على الساحل ، ثم يوخلنا ميناء «براميدا » عند سان لوكار ، حيث تلقانا من بها بقلوب أقل انشراحاً عما كانت عليه حين رحيلنا عنهما من قبل ، فجمعت ما كنت قد جهزته ، وامتطيت ظهر مركب كبير يملكه « خبرونيمو دى ڤولقاخو » الذى كان قد قدم من جنوة بسفينتين أخربين تابعتين «لاستبان دوريا » و «خبرونيمو دوريا » ، وعليهما جماعة من الجنود للدفاع عنهما ضد القطالونيين ، كما أبحر عليهما معظم الجنوية الذين كانوا في أشبيلية لما كانوا يحملونه من الأموال الضخمة .

\* \* \*

خلفنا وراءنا میناء قادس ، وبلغنا ساحل إفریقیة وقد أدرکنا مدینة سمی «أصیلة » ، حیث کان علینا أن نفرغ شحنتنا بها ونأخذ أخری جدیدة مکانها ، وهذه البلدة ملاصقة لرأس « اسبارتیل » وتابعة لملك فاس ، ومن ثم کان علیها وال من قبــــله وهو فارس بربری اسمه « مصالة ابن مصالة ».

وأصيلة مدينة وافرة الخصوبة ، غير أنها تزخر بالحيوانات والطيور أكثر من أى شيء آخر ، فأقمنا بها ثلاثة أيام ، ثم أقلمنا منها ودخلنا مضيق جبل طارق ، فلما حانت ساعة صلاة الفروب أبصرنا في الظلام سفينتين كبيرتين حسبناكها من سفن القطالونيين ، فمدنا أدراجنا إلى الوراء وأرسينا بعيداً عن طنجة ، بيدأن السفينتين مضيتا في طريقهما إلى قادس ، فلما كان اليوم التالى تابعنا الرحلة وبلفنا «سبتة » حيث علمنا من أحد القوارب

الباسكية أن هذين المركبين من مراكب الأسطول الجنوى ، وأنهما جاءا من جنوة لمصاحبة سفننا الثلاث ، فأرسينا فى سبتة وغادرنا السفن وطلبنا قارباً صغيراً ذا شراع واحد ، وأنفذنا الرسائل إلى قادس طالبين أن تنتظرنا بها الشوانى وإلا فلشُلاقنا فى مالقة حيث كان علينا أن نفرغ بها حمولتنا و نتزود فيها من جديد .

\* \* \*

وبقينا ذلك اليوم فى سبتة ، وخرجت لتفقد المدينة ومشاهدة ضواحيها التى بدت لى أجل ما تكون منظراً ، ودلت على أنها بلد كبير ، وليس من شك فى أن لو استولى عليها ملك (٢) قشتالة وزينها للناظر بن لأضحت بسبب موقمها أعظم بلاد العالم فتنة .

وأرضها على وجه العموم خصبة رغم وعورتها ، والإقليم جبلى ، غير أنه توجد به ميناء صالحة وأرض فسيحة ، وفاكهة وفيرة ، ومياه غزيرة ، وأما ما سوى ذلك من المدينة فقد بلغ من القوة مبلغاً عظيا ، إذ يوجد على أحد جانبى الجبل مكان صخرى يحوطه سور يسمونه «الالمنيان» ، لا بد وأن يبلغ من العظم غايته لو قدر له ما كان ينبغى أن يكونه .

وتعج جبال سبتة هذه بالأسود التى يبلغ عددها هنا أكثر منه فى أى مكان آخر بالعالم، وبعجز العد عن إحصاء ما بها من القنافذ والقرود والفهود والدببة والخنازير، ويقال إنه يشك فيا إذا كان يوجد ثم مكان آخر على الجانب الإفريقي أعظم من هذا المكان ارتفاعاً وأكثر جبالاً، ويقال إن سبب ذلك قربه من الغرب ووقوعه على هذا الجانب من المضيق.

ورحلنا عن سبتة مخلفين إفريقية على يميننا وأوربة على يسارنا ، وأبحرنا فى المضيق ، حتى أرسينا على ساحل مدينة مالقة التابعة لملك غرناطة ، حيث أرسى التجار وأفرغوا بها بضائمهم ثم تزودوا بسلع أخرى غيرها ، فأقمنا بها تسعة أيام سويا .

وفى أثناء إقامتنا هذه وصلت السفينتان اللتان مر تنا بنا فنقلْنَا رجالاتهما إلى سفننا وحملتا البضائع وعادتا إلى قادس لأخذ بضائع أخرى إلى هولندة ، على أنه لم يكن لنا شاغل أثناء هذه الأيام التسعة سوى استملاء النظر بروعة مدينة مالقة التي أتسرت في تأثيراً طيباً ، سواء من ناحية موقعها — رغمعدم وجود ميناء لها، — أو من ناحية تربتها — رغم قلة خيرها — ، غير أن كل ما فيها حسن ولا ينقصها شيء من البساتين والفواكه .

وللدينة منبسطة ومعظمها مسور ، وعلى جانبيها حصنان يصل بينها بمر له حائط يسمونه « جبر الفار » ، وهى تفيض بشتى أنواع المتاجر ، ولو كانت تابعة لنا لكانت أحسن مما هى عليه ، غير أن جميع أنواع التجارة كان لابد لها من أن تذهب إليها من قطرنا الذى لا يخاف قط من أى مكان فى حوزة السلمين ، ويتدفق البحر تدفقاً يبلغ جدرانها حتى ليستطيع أى أسطول من الأغربة سد بهض الأرماث إلى الأرض الواطئة ، إذا أن المنطقة المتدة إلى البحر شديدة الانخفاض رغم حصانة تسويرها من ناحية البر ، وهى غاصة بالأهالى الذين تتألف غالبيتهم من طبقة التجار ، وإن قل البارع منهم فى فنون الحرب .

وبعد أن قضى الجنوية تسمة أيام فى مالقة جمعوا بضائعهم وجهزوا السفن

بالسلاح وأعدوها للإبحار، إذكان عليهم أن يسافروا قرب الشاطىء من لسان ق البحر إلى نسان آخر على طول امتداد بلاد ملك أرغونة ، وتابعنا الإبحار على طول ساحل غرناطة ، واجتزنا « سالو برينا » وحصن «المنكب » و «ألمبرة» حتى أدركنا قرطاجنة الواقعة في بلادنا ، فدخانا الميناء ومكثنا هناك بوماً ونحن في انتظار سماع أخبار الكتلان .

وقرطاجنة كيناء - في تقديري - من أحسن مو اني العالم ، أما البلاة فرائمة ، وقد رحانا وأبحرنا موازين لشاطىء « أرغونة » ، مار ين « بلكة » ، حتى غدونا على مقربة من « بلنسية » حيث أسدانا البعض النصيحة بمغادرة الساحل والخروج إلى عرض البحر ، فلما جاء اليوم التالى لمبارحتنا الشاطىء قاربنا جزيرة « إيڤيشيا » التابعة لملك أرغونة ، ومن ثم تابعنا طريقنا جاعلين « قطالونيا » و « برشلونة » على يسارنا ، مارين بجزائر «ميورقة» و «منورقة » النابعة للملك نفسه ، و دخلنا خليج « ليون » الذى يسمى بهذا الاسم حين خروج المرء منه ، أما عند مدخله فيعرف بخليج نربوبة .

وحدث فى ذات يوم عند صلاة الغروب أن هبّت عاصفة هوجاء أرغمتنا على الهروب أمامها طوال الليل ، فلما كان الفدكنا جدّ بعيدين .

أما الشينيتان الكبيرتان فقد دفعتهما الريح بلا أشرعة شطر سردينيا ، ومضى شهران لم نسمع فيهما خبراً عهما ، غير أن سفينتنا التي كانت لا تزال محتفظة بشراعها الرئيسي \_ وإن لم يبق منه غير جزء بسيط \_ فقد ظلت مصاقبة للجزيرة التي يسمونها بجزيرة «تيتان» قرب شاطىء بروفنس ، وبقينا يومنا هذا والليلة النالية له ونحن في خطر مقيم ومشقة بالغة ، بيد أننا تابعنا السير ، حتى

إذا كانت الفداة وصلنا إلى نيسى ، وكانت الليلة ليلة عيد الميلاد فألقينا مراسينا بها وأصلحنا أشرعتنا ، ثم سافرنا إلى مدينة « سافونا» الجيلة التابعة لجنوة ، وبقينا بها يوم عيد الميلاد (٢) ثم أبحرنا في اليوم التالي ونحنجد قريبين من البر مقاربين للشاطىء على بعد أربعين ميلا من جنوة وهي أجل منظر في الدنيا . ويبدو الساحل من سافونا إلى جنوة — لمن لا يعرفه — أشبه بمدينة واحدة موصولة ، وهو آهل بالسكان ، مزدحم بالدور .

## الفضر النشاني

جنوة . مقاضاة بعض النجار . سان لورنزو .
الأملاك الجنوبة فى الحارج . السكان .
الثورة . بيزا . فلورنسا بستويا .
بولونيا . البابا أيوجين . فرارا .
صكوك التبادل
البندقية

. . .

دخانا ميناء جنوة على مقربة من الحاجز القائم بها، واستقبلنا رجالها ونساؤها بغاية الترحاب وإن كانوا جد محزونين أسفاً على المركبين، إذ لم يعلم أحد ما جرى لهما، وغادرنا السفينة ونزلنا اليابسة، لكن قبل دخولنا اللدينة قطعنا مسافة نصف فرسخ حتى بلغنا كنيسة سيدتنا كورونا وفاء لنذر نزرناه أثناء العاصفة، ودبرت لنفسى مكاناً أقيم فيه طوال الخسة عشر يوما التي سأبقاها في جنوة، والواقع أنني كنت في مسيس الحاجة إلى الراحة، إذ أرهقني الانهماك في العمل وأمضى الحزن وأجهدني دوار البحر، وأحسست بشدة نقمتي على نفسى، وكانت هذه أول مرة بدأت أعرف فيها الله، إذ انقضت على بضعة أيام وأنا منهمك في مقاضاة فئة معينة من التجار الذين لم يحترموا بعض صكوك التبادل النقدى التي كانت معى، غير أن الدوج (١٠) كترموا بعض صكوك التبادل النقدى التي كانت معى، غير أن الدوج (١٠) وكثيراً من سادة هذا البلد — أظهروا لي مزيداً من الاحترام وأحاطوني برعايتهم، وحملوا التجار على أن يدفعوا لي استحقاقاتي وضعف النفقات التي حملوني إياها.

والمدينة قديمة جداً ، ويزعمون أن بانيها هو « جانوس » أمير طروادة بمد تدميرها (٥) ، والواقع أنها تبدو أشبه بعمل رجل ذاق مهارة الهزيمة ، إذ أنها مقامة على جبل سامق الارتفاع مشرف على البحر ، وجميع بيونها أقرب ما تكون شبها بالأبراج ، وهي مؤلفة من أربعة طوابق أو خمسة وقد تزيد عن ذلك ، على حين أن شوارعها شديدة الضيق ويصعب اقتحامها ؛ والتربة جد قعطاء غير أن أهلها أهل جد وعمل ، وهم يجلبون الميرة من جميع نواحي العالم ، ومن ثم فالمدينة وافرة المثونة كما لوكانت الأرض خصبة .

ولها ميناء راثع ورصيف به برج ومنارة تظل موقدة طول الليل ، ويوجد على الشاطئ الآخر للميناء برج ثان شديد الارتفاع ، به هو الآخر منارة حتى لا يضل أحد ما الطريق إلى مدخل الميناء، وبلغت نفقات ذلك كله مبالغ طائلة .

والأديرة رائعة جداً شأنها في ذلك شأن كنائسها التي أعظمها السكنيسة المسهاة « بسان لورنزو » التي بلغت الغاية في الجال ، لا سيا سقيفة بابها ، ويحتفظ القوم بالسكأس المقدس المصنوع من زمردة (٢) واحدة ، وهو في الواقع أثر مدهش من المخلفات المقدسة ؛ أما حكم المدينة وإدارة جميع أملاكها فني يد الأهالي الذين مكتبهم جدهم وحكمتهم من الاستحواذ على كثير من المدن والقلاع في الداخل ، كما ساعدهم ذلك أيضاً على احتلال بعض الجزر في البحر ، فلهم جزيرة « خيوس » و « ميتليني » ، وتتبعهم في جزيرة « قبرص » المدينة المسهاة « بالماغوصة » التي استولوا عليها حين أسروا ملك قبرص و حملوم هو وزوجته معهم إلى جنوة (٢) ، وقد ولد أبو الملك الحالي (١) هناك في «فاروس» ، وسمى « جانوس » نسبة إلى مولده في جنوة ، وهم يملكون أيضاً مدينة « بيريه » المتاخة القسطنطينة ، ومدينة أخسرى تدعى « كافا » مدينة « بيريه » المتاخة القسطنطينة ، ومدينة أخسرى تدعى « كافا »

الواقمة في طرف البحر الأسود والمشابهة لإشبيلية في ضخامتها إن لم تزد عليها ، وللجنوبة بعض القلاع في بحر أزوف وكذلك في تركيا .

والشعب الجنوى شعب بحرى قوى جداً ، وتعتبر شوانى المدينة على الخصوص أحسن شوانى العالم على الإطلاق ، ولولا المنازعات العنيفة الناشبة بين أهلها لامقد سلطانهم على كافة أنحاء الدنيا ، وهم أهل جد لم تدنسهم الرذائل ولم ينغمروا فى المتع الجسدية التى لا تشجع عليها طبيعة البلا ، هذا بالإضافة إلى ما هم عليه من الثروة وحب النظام . أما فيا يتعلق بالملبس فإنهم إذا رأوا أحداً — رجلا كان أو امرأة — قد أسرف فى ملبسه إسرافاً لا مبرر له فرضوا عليه غرامة . وبشرتهم جميلة جداً وإن لم يكونوا فاتنى الوجوه رغم العناية بهم ذكوراً وإناثاً من حيث التغذية ، وهم يقو مون النساء بأحجامهن ، فأفرعهن طولا أقلهن مهراً ، وإذا ترملت المرأة لم تتزوج ثانية ، فإن فعلت ذلك لاكت الألسن سيرتها بقالة السوء .

\* \* \*

وفى أثناء الاضطرابات التى ألمّت بالناس دخل دوج « ميلانو » المدينة مع فريق من الثائرين . وتولى حكمها ، غير أن أهلها تمردوا — خلال إقامتى بها — على الدوج (٩) وقتلوا واحداً من قواده المقيمين بها ، واسمه « باسينو اليتانو» ، وهدموا حصنه القريب من المدينة ، وقد دعانى القوم لرؤية السجن المخيف الذى كات يُلقى فيه ملوك أرغونة ونفارة بمن يقع فى أسرهم من الفرسان .

ويوجد السمك — وإن كان بقلة — فى البحر عند جنوة ولكن الموجود منه شديد الصغر . ولا جدال فى أنْ لوكان رجال الأمم الأخرى قد طبعوا

كالجنوية على حبّ الرحلة موكلين ببقاع الأرض يذرعونها وتطول غيبتهم عن ديارهم لمهدد الخطر الجسيم عفة نسائهم ، غير أن القوم هنا يقدّرون الناحية الأخلاقية تقديراً عظيما ، حتى إنه قل أن ترتكب امرأة الفحشاء ، فإن جرى مثل ذلك لم يكن لها من عقاب سوى القتل .

\* \* \*

غادرت جنوة وسافرت مبحراً على طول الشاطئ المزدحم بالسكان، ومضيت إلى « برتوفينيرى » فى اليوم الذى ثار فيه الأهالى ضد دوق ميلانو وملك أرغونة ، إذ كان الدوق قد سلم المكان للملك.

وبرتو فينيرى ميناء جيد تواجهه جزيرة تعتبر خير وقاء له ، والبلاة شديدة المناعة لوجود حصنين يقعان عند طرفيها . ولقد أبحرنا من هنا إلى مدينة هسبيزيا» الكبيرة التابعة لجنوة ، فانحدرنا منها إلى « لريتشى » ، وهى حصن قوى من أملاك ملك أرغونة ، ثم جئنا بعد ذلك إلى « بيترا ساننا » ، حتى إذا كانت ساعة صلاة الغروب وصلنا إلى خارج « ليجهورن » ، وهى ميناء بيزا ؛ وكان كونت « موديكا » قد جاءها من نابلى فى أربعة عشر غراباً فأخذ سفينتنا و بعث بجميع من كان بها من الجنوية إلى الأغربة ، على أنه كان من جهة أخرى حفيًا بى ، ولقينى لقاء كريماً عظيا ، وأبدى لى رغبته أن أرحل لساعتى ، غير أن بعض الفرسان القطالونيين أخبروه بمدى الخطر الداهم الذى أنعرض له من جانب الرجال المسلحين فى تلك النواحى الذين يستأجرهم كونت " فرانشكو قائد الفلورنسيين إذ ذاك ، وكان حينئذ شديد التحين للجنوية ، ولقد سمم المكونت منى كيف ثارت « بورتوفينيرى » ضد ملك للجنوية ، ولقد سمم المكونت منى كيف ثارت « بورتوفينيرى » ضد ملك

أراجون ، وأن « نيكولا<sup>(۱۱)</sup> بتشنينو » كان هناك مع رجاله وكيف عدت معه إلى « ليبرتشى » ووجدنا الحصن فى أمان وسلامة ، ولـكنالمدينة فى فتنة وقد نهبها الثوار وهاجوا « سيزيا » و « بورتوفينيرى » براوبحراً ، ولـكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليهما رغم تخريبهم ما حولها .

أرسانى بعدئذ كونت « موديكا » و « نيكولا بتشنينو » إلى «بورتوفينبرى» وأعطيانى أربعة أسرى من الجنوية توكيداً لحسن معاملتى ، فلما بلغت « بورتوفينبرى » — حيث كنت معروفاً بها — وجدت مركباً أبحرت فيه إلى « لجهورن » ، وإذ دخل المركب نهر « بيزا » وصلت إلى المدينة ، وإنه لمن المكن على السفن \_ وقت المد \_ أن تصل إلى الأسوار ، ولقد مر وقت من الأوقات بلغت فيه بيزا معارج القوة والثروة ، ولها أملاك مر وقت من الأوقات بلغت فيه بيزا معارج القوة والثروة ، ولها أملاك كثيرة ما بين أراض وجزر ، وقد غدى البيازنة الآن خاضمين للفلور نسيين بعد أن كانوا سادتهم بالأمس .

بعد مفادرتی « بیزا » وصلت إلی « فلورنسا » ، وعلی بعد عشرة فراسخ من تلك البقعة عبرت قطراً كثیر الفواكه ، واجتزت قری كبیرة كانت مقفرة من السكان إبان الحروب البیزیة ، وتشتهر فلورنسة بضخامتها و روتها وجمالها من الداخل و الخارج .

وهى تقع فى سهل تقوم على جانبيه الضواحى العديدة ، ويشقها فى الوسط نهر يصل إلى « بيزا » ، غير أننى لن أطيل الكتابة عن هذه المدينة مرجئاً كلامى عنها إلى وقت آخر (١٢) .

عبرت جبال الألب من فلورنسا إلى « بستویا » ماراً فی طریقی بکثیر من القری حتی بلغت بولونیا ، حیث لقیت البابا « إبوجین (۱۲) » ، ولقینی من كان بها من القشتاليين بأعظم آيات النرحيب ، كما أكرم القسس والفرسان وفادتى وأصروا على مرافقتى حين التمست الإذن من البابا فى التوجه إلى بيت المقدس ، فأجاب ملتمسى ونفحنى ببركاته ، كذلك أعطانى صك غفران تام عندما تحين ساعة الموت ، ولقد بقيت مستجماً هناك خمسة عشر يوماً شاهدت خلالها الحفلات التى يشترك فيها الأشراف والعامة معاً على السواء، وكان الوقت منتصف الشتاء حيث اعتاد الناس تسلية أنفسهم والاحتفال بعقد زيجاتهم وإقامة أعراسهم .

وتعتبر المدينة نفسها جزءاً من لمبارديا ، وهي عظيمة الضخامة آهلة بالسكان، تتوفر فبها جميع حاجات المعيشة ، ومن أجل ذلك تسمى « بولونيا السمينة » وأروع ما فبها بيوتها وشوارعها ، كا أن حاناتهاقد بلغت الغاية من الحسن، وأمّا أما كنها وأديرتها فآية في الجمال ، ومن أعظمها دير «القديس دومينيكو » المبشّر المدفون به جسد ذلك القديس الطوباني الذي كان أحد مواطني قشتالة ، وهو « قزماني » الأصل من ناحية الأب « وأسّاوي » من جهة الأم ، ولقد كان الأخ الأعظم « دون لويس دى قزمان » متحدراً من نفس البيت ، ولقد أرسل إلى كبير خدام قصره « بدرو دى قزمان » منادى كان سفيراً لدى البابا وعضواً في سفارة الملك جوان طالبا إليه أن يقوم بزيارة المكان المدفون به القديس دومنيك ، وصَرف مبلغ معين من المال به بزيارة المكان المدفون به القديس دومنيك ، وصَرف مبلغ معين من المال به كان قد أعطاه له لهذا الفرض ، فقعل ما أمر به .

ولقد رأيت المصلى والمعبر ، وهما الآن على أبدع صورة من الزينة ولكنهما كانا مهملين من قبل أشد الإهمال ، كما نقشت حولهما ورسمت أسلحة قزمان التي أمر بمرضها هناك الفارس الطيب « دون لايس دى قزمان » رئيس إخوان « كلا ترافا » .

ويجرى عبر الدينة نهير يرجع الفضل إليه فيا هي عليه من فتنة ، كما يوجد بها مائة عين ماء بطواحيمها ، بعضها لطحن الفلال والآخر للتوابل ، وغيرها لتنظيف الأسلحة وصناعة الورق ونشر الأخشاب وغزل الحرير ، ومن ثم ينتفع الأهالى بالمياه بشتى الطرق . وتوجد على أحد جانبى المدينة قلمة ذات جدار من الحصباء التى تقاوم بشدة طلقات النيران ، كما تقوم هنا جامعة من أشهر الجامعات فى الدنيا تدرس فيها جميع فروع العلم ، وترى الطلاب من مختلف الجنسيات وأعاظم لرجال يعملون فيها باستمرار ، والمدينة تابعة للكنيسة .

وفى أثناء إقامتى فى بولونيا اشتربت حيادى ، وركبت ورجالى إحدى
السفن ، ووضعت بها بضائهى وسافرت إلى « فر"ارا » عن طربق ذلك النهر
الذى وصفته آنها ، وهو شديد الضبق حتى إنه لا يمكن لأكثر من سفينة
واحدة الرور به ، وإذا حدث أن التقت به سفينتان اضطرت إحداهما إلى
الجنوح إلى الشاطىء حتى تمر الأخرى، وتتجمد مياهه كل ليلة ويستعمل الأهالى
قوارب قد غطيت قيعانها بالحديد، ومن ثم يروحون ويفدون بها ليلا على
النهر ، ويحطمون الثلج بأعمدة ذات رءوس حديدية مديبة ، وبذلك يشقون
طريقاً للمسافرين به ، وترى الأطفال يمرحون ويفنون مؤمّلين وجود
الجليد بكثرة .

وقد استطعنا أن نصل عن طريق النهر إلى نهر « بو » ، وهو من أكبر عجارى المياه فى الدنيا وأحد الفروع الأربعة التى تنحدر من جبال الألب الألمانية ، ووصانا عبر هذا النهر إلى مدينة « فرارا » التى ماكدت أبلغها حتى مثلت بين يدى صاحبها المركيز (١٤) ، وبقيت بها ثلاثة أيام تم غادرتها عن طريق النهر إلى مدينة « فرانكلبنو » ، وتابعت سيرى بمدئذ بالسفن

فى النهر ذاته حتى وصلت إلى البقعة التى تدخل البحر وتبلغ مسيرة بوم واحد .

بلفت البندقية (١٥٠) عند الفروب، وقدقام على اليمين والشمال كثير من الكنائس والأديرة والحانات ، وكلها في الماء كالبندقية ذاتها ؛ وما كادت قدماى تطآن اليابسة حتى أسرعت لرؤية كنيسة القديس مرقص المبنية على مشارف المياه ، وأدّيت الصلاة بها ، فلما فرغت منها ذهبنا إلى خان اسمه « السمكة » (١٦) La Storione وهو من أحسن النُّزُل بها وأروعها فأقمنا به يومنا هذا والليلة التالية له ، فلما كان الغد بعد انهاء القداس رحت أسأل عن الصيرفي « سلفستر موروريني » حيث كانت معي صكوك مالية تدفع من قبله ، وسرعان ما وجدته فأخذ أحدها ونقدنى القدر المطلوب ، وهذه طريقة لا يتوقفون قط عن الدفع بها ، ذلك أنه على الرغم من استمال جميع التجار فى كل ناحية من نواحى العالم صكوك الدفع هذه إلا أن القوم هنا أسرع الناس لقبولها ، ولقد قضيت ذلك اليوم معه ومع «كارلا مدروزيني » وهو أحد التجار الذين كانوا في إشبيلية ، وظل أمداً طويلا وهو يستأجر بعض المناجم ، وقد توثقت أواصر الصدالة بيني وبينه في بيت السيد « دون لوبس » ، ومن ثم رحب بي أجمل ترحيب ، وأباح لي النمتع بالحرية في داره التي بقيت بها طول فترة مكني في البندقية .

وحين كنت هناك رحت أستفسر عن سفرتى إلى بيت المقدس ، وعامت استحالة النهوض بها قبل ثلاثة أشهر حيث لم تجر عادة سفن الحجاج على الابحار حى يوم الصعود فى شهر مايو ، وأحببت أن أقضى تلك الفترة فى زيارة العالم المسيحى ، ومنها بلاط الإمبراطور وبلاط ملك فرنسا، غير أن أصدقائى التجار

الذين التمست مشورتهم نصحوني بالتحلي عن هذه الفكرة إلى حين عودتي من أداء فريضة الحج لبيت المقدس ، على أن أقوم في أنناء ذلك بالتجول في أنحاء إيطاليا وهذا أمر جدير بالاههام ، وإذ كان موعد الصيام المكبير قد دنا فني استطاعتي قضاؤه في رومة ، ثم الرحيل بعد لذ إلى نابلي ومقابلة ملك أراجون ، وذكروا لي أنه بعسد إنجاز ذلك كله يتبقي لدى عشرون يوما أو أكثر قبل إنجار السفن إلى بيت المقدس ، ورأيت أن هذه خير نصيحة أو أكثر قبل إنجار السفن إلى بيت المقدس ، ورأيت أن هذه خير نصيحة من المدن الكبرى والصغرى والقرى والقلاع ، حتى إذا جاء الصوم الكبير من المدن الكبرى والصغرى والقرى والقلاع ، حتى إذا جاء الصوم الكبير ذهبت إلى رومة ، بيد أن البابا « إيوجين» كان إذ ذاك في مدينة « بولونيا » كما قلت آنفاً حيث أخرجه من رومة فريق من المشاغبين الذين امتشقوا السلاح ضده ، والذين كانوا يرومون قتله ، فإن لم يكن فأسره ، إلا أنه فر أي قارب على نهر التيبر ومضى إلى « بيزا» ، ومن هناك إلى فلورنسا ثم إلى بولونيا .

## الفصل لشاليث

رومة . البابا . الأسوار . التيبر . الفاتيكان تزل ماركس أويليوس . الكولوسيوم بعض الكنائس . سوء حال المدينة سكانها . الحيوانات الضارية

أَهْتَ فِي رَوْمُهُ (١٧) طوال فترة الصوم الـكبير زَائراً المابد والمباني القديمة التي بدت لي أروع ما تكون صناعة ، ولا يقتصر الأمر على عجزى عن وصفها بل أشك في أنى مستطيع تقديرها التقدير الجديرة به، وأرجو الصفح إن قصَّرْتُ في بياني عنها وفي وصف ما عليه رومة من غامة وعظمة ؛ ولا أقدر على النهوض بمثل هذا الأمم نظراً للمدى البعيد من التخريب الذي ألم بهذه المباني القديمة ، وما طرأ عليها من تغيير وتدهور ، ومع ذلك فن الجليّ البيِّن أنها تبدو لمطالعها أنها كانت في فترة من الفترات بالغة الفخامة رغم ما حاق بها من الأهوال بمــد أن أَخذَت رومة في السقوط من جراء المنازعات التي شب أوارها بين أبنائها الأمراء أنفسهم ، ورغم الدمار الذي أنزله بها الملوك الذين حاربوها ، ورغم بد الزمن التي تطحن كل شيء بثقالها . أضف إلى ذلك أن البابا القديس جريجورى كان قد رأى جموع المؤمنين وقد انثالوا إلى رومة طلباً لنجاة أرواحهم تعتربهم الدهشة ويستبد بهم الذهول لروعة المبانى القديمة ، حتى أنهم ليقضون وقتاً طويلا في تملّيها والإعجاب بها ، وينسـون

الفرض المقدس الذى قاموا من أجله بهذه الزيارة ، ومن ثم أنفذ البابا أوامره بتخريب كل أو عظم الآثار التي طاولت الزمن منذ القدم .

ومحيط دائرة المدينة كبير جداً ، وتمتد أسوارها محتضنة إياها مسافة أربعة وعشرين ميلا أعنى ثمانية فراسخ من فراسخنا ، وهذه الأسوار فى بنائها وارتفاعها تظهر كأبما قد فرغت اللحظة منها يد مبتدع صناع ، أما نواحيها التي هدمت فقد كان الطغاة ينفذون منها إليها بين آن وآخر لأن العمل من الضخامة بالدرجة التي بتحدى معها التخريب المقصود ، وإذن فلا عجب أن ظلت هذه الأسوار على حالها وبقيت كما بناها الأقدمون .

وبجرى فى وسط المدينة نهر جَلَبه الرومان إلى هناك وبذلوا جهداً شاقاً وأجروه فى وسطها وهو نهر « التيبر » ، وجعاوا للنهر أخدوداً جديداً يزعم الزاعمون أنه من الرصاص ، ومدوا القنوات يين أطراف المدينة وتشرف على مداخلها وخارجها بغية ستى الجياد ولأداء سواها من الخدمات اللازمة للناس . فإذا دخلها أحد ما من جهة غير تلك الجهات كان لابد له من أن يفرق ، وعلى جانبي النهر تقوم الطواحين التى تجعل من المدينة وحدة قائمة بذاتها .

وعلى أحد صفتى النيبر حصن قائم على ربوة ظلت تتراكم وترتفع حتى صارت جبلا ، وحول الحصن سمور شاهق الارتفاع به أبراج كثيرة قوية ويسمى حصن « سنت أنجلو » ، وهو يقوم على جسر مشرف على بهر التيبر فى الطريق إلى كنيسة القديس بطرس التى تعتبر مركز الرسل ، ويقال إنه اجتاح رومة ذات مرة طاعون تفشّى بها واستمر أمداً طويلا ، وأوحى إلى البابا جريجورى بوجوب الخروج فى موكب إلى كنيسة واقعة عند أحد طرفي الدينة

تسمى كنيسة « القديســـة أجاثا » حيث كان يوجد صنم يعبده الوثنيون بل ويتقرب إليه المسيحيون سرًّا ، لأن بعض الشعائر الوثنية ظلت حية باقية ، فلما وصل البابا في موكبه إلى الكنيسة وجاء إلى الصنم انطلقت منه جلبة أشبه بالرعد وتهاوى قطعاً ، فلما أبصر البابا هذه العجيبة تابع موكبه ، وبينما كان عائداً خائفاً إلى كنيسة القديس بطرس عند الجسر الواقع عند سفح هذا الحصن تجلى للجميع ملكَ قد جر"د سيفاً فى يده وكله ملطخ بالدماء ، مم أخذ يمسحه بمباءته ليزيل ما علق به من تلك الدماء ، ثم عاد فوضعه فى غمده ، وَهُدَّ هذا ا الأمر إشارة إلى هدوء الرب وأنه لا يريد أن يموت أكثر ممن ماتوا ، وهكذا انهارت الوثنية ، وأطلق على الحصن منذ ذلك الحين حصن « القدُّيس أنجلو» ، ولا يزال يسمى إلى اليوم بهذا الاسم وقد نصب عليه تمثال ملاك ، وأخذالبابا جريجورى هذه المعجزة وغيرها من الأمور القوية العجيبة التي جرت في رومة بعين الاعتبار ، ومن ثم شرع في هدم كثير من الباني القديمة لأنها صرفت انتباه الحجاج عن الأماكن المقدسة ، غير أنه لم يحطمها جميعاً ، ولا زال الذين يذهبون اليوم إلى هناك — إذا أرادوا مشاهدة الأنسياء الجميلة — يمضون إلى هذه الأطلال قبل أى شيء آخر .

ومسكن البابا ملاصق لكنيسة «القديس بطرس» على منحدرات تل «أفنتين»، وهذه هى البقمة التي كانوا يستعملونها من قبل لضان حرية روما، وهى ذات الطريقة التي يصطنعونها لضان الملة التي يعتبرالبابا حاميها ضد الحراطقة الذين يرغبون في محوها، وجرت عادة الأباطرة على البقاء هنا عدة أيام قبل تتونجهم كما لوكانوا يعسكرون ضد أعداء الكنيسة، ثم يتسلمون بعد ثاذ التاج المصنوع من الذهب في سلسلة من الاحتفالات التي أعجز عن

تفصيلها ، أما مسكن البابا فمكان متواضع ، وقد كان غير مرتب حين كنت هناك .

وكنيسة القديس بطرس (١٨) بيمة شهيرة ، ومدخلها رائع جداً ، ويصمد المرء إليها بدرج بالغ الارتفاع ، وتحلى سقفها الفسيفساء السكثيرة ، أما السكنيسة من الداخل فضخمة وإن تسكن شديدة البساطة ، وقد بلغت من السوء والقذارة حداً كبيراً ، وقد تهدم أكثر نواحيها ، ويوجد على يمين الداخل عمود بسامى ارتفاع برج صغير ، وفيه « القيرونيكا » المقدسة التى الداخل عمود بسامى ارتفاع برج صغير ، وفيه « القيرونيكا » المقدسة التى إذا أريد عرضها فتحت فتحة في سقف السكنيسة ودُلّى منها صندوق خشبى أو مَهْد جلس فيه خوريّان ، فإذا نزلا رفع الصندوق أو المهد وأخرجا و القيرونيكا » في توقير عظيم وعرضاها على الناس الذين تحتشد زرافاتهم هناك في ذلك اليوم الموعود ، وكثيراً ما يحدث أن تصبح حياة المصلين في خطر لكثرتهم وشدة تزاحمهم .

وعلى مسافة أبعد قليلا يوجد عمودان كبيران قد أحيطا بالحشب يُر بط إليهما من به مس من الشيطان ، وقد بشر سيدنا من هذين العمودين بين أهالى بيت المقدس ، وأمامهما الحبل الذي شنق به يهوذا نفسه ، وهو في تخانة ذراع الرجل أو أكثر ، كا يوجد في الحجراب الأعلى جسدا القديسين بطرس وبولص ، وفي يوم معين من أيام السنة يكون غفران الخطيئة والعقاب ، كا يوجد هنا أيضاً الكرسي الذي جلس عليه القديس بطرس ، والذي يجلس عليه البابا يوم انتخابه ، والواقع أنه من الخير أن ينظر الأغراب إلى هذا الكرسي بالتوقير لأنه ليس بالغني ولا بالموقر .

وبهذه الحكنيسة كثير من المعابد ، ويقوم في الجانب الآخر منها برج<sup>(١٩)</sup>

عال صنع من قطمة واحدة من الصخر أشبه بقطعة الماس المثلثة الجوانب قدر رفعت على ثلاثة قوائم نحاسية ، ويعد الكثيرون هذا البرج شيئاً مقدساً فتراهم يزحفون بين الأرض وقاعه ، وكان قد أقيم بمجيداً ليوليوس قيصر وخصص لدفنه ؛ وبأعلاه ثلاث تفاحات ذهبية كبيرة فيها تراب الإمبراطور يوليوس قيصر ، ولا شك في أنه بناء فخم رائع التنظيم بالغ الفرابة وهو يسمى بمسلة قيصر ، قد نقش في وسطه وأسفله بل وعلى أعلاه أيضاً بضع رسائل قديمة مكتوبة على الحجر ، وإن صعبت قراءتها الآن ، ولكنها تشير في الواقع إلى أن جسد يوليوس قيصر مدفون هنا ، وحول هذا البرج كثير من العائر التي آل معظمها إلى أطلال دائرة .

#### \* \* \*

وسكان مدينة رومة قلة إن هم قيسوا إلى حجمها، ويذهب الكثيرون القول بأنه نظراً لتدهور المدينة وقلة عدد سكانها فإنه يخرج من بين أطلال المبانى الكبيرة ومن المخازن ومن الصهاريج والبيوت ومن الأقبية العميقة المهجورة الآن هواء سام يضربالأجسام الآدمية، ومن ثم يقال إن رومة مدينة غير صحية، على حين أنها كانت عكس ذلك يوم كانت حافلة بالسكان، بل إنه ليبدو \_ حتى اليوم \_ أنه حيث يزدحم السكان بنهم الناس بصحة أحسن كما هو الحال في «كامبو دى فيارى » وهو حى كبير وكذلك «كامبى دوليو»، وهو الآخر حى كبير أيضاً، وفي «جليتو» التيهى أشبه ماتكون بقرية كبيرة، أما بقية أنحاء المدينة فلا تضم سوى قليل من المنازل البعثرة.

كانت كنيسة القديس يوحنا أول كنيسة أقيمت بين الشعوب اللاتينية ، ومن هذه الكنيسة يستمد الآباء المقدسون ألقابهم التيبها يصبحون مطارنة ،

وفى هذه الكنيسة وحولها أشياء فريدة تستحق المشاهدة ، فيقال إن هذه السكنيسة كانت البيت الذى احتفظت فيه رومة بثروتها، وبها بوابة «تربيان» التى فتيمها قيصر حيها استخرج الثروة \_ والتى ظلت حتى ذلك الوقت مغلقة ، ولما اعتنق الإمبراطور قسطنطين العقيدة الكاثوليكية وأعطى ممتلكات الإمبراطورية للكنيسة ومنحها إياها التمس من البابا سلفستر إصدار مرسوم بشأن هذه البوابة من أجل أرواح الذين يمرون بها باعتبارها كانت من قبل ملاذاً لمن يحتمى بها ، فإذا قدم هارب ما وبلغ بوابة تربيان لم يستطع أحد ما أخذه مهما بلغت جريمته وذلك تقديراً للكنز الموجود، ورسم البابا في البداية بجب خطيئة كل من بعبرها وإسقاط عقابها ، مما حل البعض على تعمد ارتكاب الخطيئة على أن تغفر لهم بعد مرورهم من هذه البوابة ، ومن ثم أمر البابا بإغلاقها وأن تفتح مرة كل مائة سنة ، ثم خفضت المدة إلى نصف قرن من الزمان ، والآن فإن البابا راض بما رسم .

ويوجد بهذه الكنيسة رأسا القديسين بطرس وبولس ، وها أثر عظيم جداً وآيتان لغفران الخطيئة ومحو العقاب حين عرضهما كما يحدث أثناء عرض فيرونكا في كنيسة القديس بطرس .

وإلى جانب تلك الكنيسة يوجد مذبح صغير يسمونه «قدس الأقداس» به صورة للسيد المسيح تبدأ من الزنار إلى أعلى وهى منقوشة على حجر، ويقال إن سيدتنا المذراء التمست من القديس لوقا ــ وكان رساماً قديراً \_ أن يرسم هذه الصورة بعد موت ابنها ، فقبل رجاءها ورسم الصورة التي هى في الواقع عمل من أعظم الأعمال قداسة وأنسب ذكرى للمسيح الذي كان ولا تزال له القوة على جميع الأشياء ، والصورة تظهر بجــلاء هيكله وعره وشكله وكل ما كان عليه ، وعلى خده الأيسر خال هو رمز إنسانيته ، وهي أقدس شيء

وأعظم أثر فى رومة . ويحرس الصورة على الدوام \_ وساعة بعد ساعة \_ أربعة رجال مسلحون بصولجانات حديدية ، فإذا كان يوم معين من السنة وهو عيد العذراء فى منتصف أغسطس خرجوا بهذا الأثر المقدس محروساً برجال مدججين بالسلاح ، وحملوه وسط مظاهر الفرح وساروا به فى موكب إلى كنيسة القديسة ماريا الكبرى ، حيث يبقى طوال هذا اليوم وتلك الليلة ثم يعودون به فى اليوم التالى إلى موضعه الذي كان به ، وتغفر إذ ذاله خطايا جميع من يكونون حاضرين ، على أنه لا يسمح قط لأية إمرأة بدخول الكنيسة ، ويقولون إن السبب فى ذلك هو ماحدث ذات مرة منأن امرأة تحدثت بما جرى فانشطرت شطرين ، وعلى باب هذه الكنيسة ناقوسان يقال إنهما كانا أول ناقوسين صنعا فى العالم .

ويجرى انتخاب البابا فى كنيسة القديس يوحنا ، حيث تقام مختلف الاحتفالات ، ويتسلم البابا التاج الثلاثى ، وتحفل الكنيسة بكثير من آثار القديسة هيلينا أم الإمبراطور قسطنطين التى بعث بها ابنها حيما كان فى الأرض المقدسة .

أما الكنيسة فكبيرة ولكم اليست غنية ، وينقصها حسن البناء ، وتعوزها النظافة والزينة الجيدة ؛ على أنه يوجد خارجها ميدان كبير به كثير من المبانى والتذكارات القديمة ، ويقوم هنا تمشال « ماركوس » (٢٠) الذي كان سبباً في رفع الحصار عن رومة ، والذي أراد أن يقتل الملك فقتل عشيقته ، فأدان نفسه وأمر بحرق ذراعه اليمنى، ويُركى بمنطياً جواداً كبيراً من النحاس المذهب ، ويدل كل من التمثال والحصان على أنها من يد ماهر صناع في حرفته ؛ ويوجد حول الميدان وعلى مقربة منه كثرة متنوعة من التماثيل

الحجرية والرخامية والأحجار التي نقشت عليها نقوش قديمة .

وعلى مقربة من الميدان يقوم «الـكولوسيوم» الذي يقولون إنه لايماثله بناء قط فى العالم بأجمعه من حيث حجمه وعظمته ، وعلى الرغم من استحالة أ كثره إلى أطلال إلا أن ما بقى منه يشير إلى ما كان عليه من فخامة وروعة ، ويطول بنا الكلام لو أردنا الحديث عن الكيفية التي حافظ بها الرومان على «الـكولوسيوم» وتوقيره وعن التمثال انذى كان عندهم هناك (٢١) ، فقد كان كبيرا جداً حتى إن قدميه كانتا على الأرض على حين تبلغ رأسه أفصى ذروة فى السقف وترتفع ذراعه اليمني ، على حين يمسك بيد. تفاحة كبيرة ، وهى موجودة الآن على باب القديس يوحنا اللاتيران، ومعنى هذا في زعمهم أن العالم يأجمعه في قبضته ، ومن هنا يقال إنه جاءت العادة محمل تفاحة أمام الأماطرة ، ويضيفون إلى ذلك أن هذا التمثال كان محاطاً في وقت من الأوقات بَمَا ثَيْلَ لِجَمِيعِ مَلُوكُ العَالَمُ وأَمْرَاتُه ، وقد شدت رقبة كل واحد إلى قدم هذا التمثال الكبير بسلسلة ، فإذا عُرف أن أحد الماوك أو الأمهاء قام بالثورة ضد رومة كسرا القوم تمثاله وصدرت الأواس بإعلان الحرب عليه ومهما تكن الحال فإن «الكولوسيوم» يدل على أنه كانفى زمن من الأزمنة بناء رائماً وفاخراً .

وتوجد على مقربة منه قصور أكتافيوس أوغسطوس (٢٣) التي يقال إنه بناها وحصاما لما قصه عليه أحد السبليين من سقوط تمثاله إن جاءت العذراء بولد، وكان هذا ماحدث من انهيار قصره يوم مقدم سيدنا ومولده، ويقال إنه في كل سنة حتى الآن يسقط جزء يوم مولد السيد المسيح، وتوجد هنا ربوة كبيرة تشبه التل، ويبدو جليًّا أن هذه الربوة نتيجة سقوط بعض المبانى البالغة الضخامة، حيث يتسنى المرء رؤية كثير من الرخام والأحجار الكبيرة

وغيرها من الأشياء التي تكشف النتائج عماكانت عليه ، وبوجد هنا أيضاً دير شهير لأنباع «القديس برنارد» يسمى بدير «سانتا ماريا نوفا» .

وبرومة كنيسة يسمونها كنيسة «سنت كروس» القدسية محفوظ بها اللوحة التي كانت مرفوعة على صليب سيدنا وعلمها لقيه «عدسي النساصري «Jhs Nazarenus » وجميع مافي هذه الكنيسة \_ من أرضها وجدرانها وكل شيء آخر ــ مصنوع من تراب جيء به في السفن الرصف من بيت المقدس، وذاك حين أرسلت القديسة هيلينا الآثار المقدسة إلى رومة ، وهنا تتم المغفرة التامة للخطيئة ويسقطالمقاب، وتوجدكنيسة تسمىكنيسة «القديسةمارية»(٢٢) كانت فيما سبق المكان الذي يعقد فيه الشعب الروماني مجلسه، وهي قائمة على أعمدة كبار تعلوها طبقة من الرصاص، ويخصص يوم واحد في السنة لمنح الغفران بها ، كما توجد كنيسة أخرى خاصة بطائفة ممينة من الراهبات يوجد بها رأس القديس « بوحنا الممدان » حيث يمنح الففران في يوم عيده ، ويجاوره عمود كبير مصنوع من حجر واحد أقيم تخليداً لذكرى الإمبراطور «تراجان» الذي جاء من قشتالة وكان من أهل « بدرازا » ، وهو الذي سنَّ لرومة قوانيتها التي لازلنا ولازال الرومان يعملون بها حتى يومنا هذا ، سواء في الحرب أو في تصريف الأمور العامة ؛ ويوجد أيضاً ثلاثة أو أربعة أقواس ولعل الرومان أقاموا أكثرها تمجيداً لشرف المنتصرين منهم، ومن بينها قوس(٢١) رائع جداً عُمِل تعظيما ليوليوس قيصر .

وثمة كنيسة أخرى تدعى كنيسة «سانتا ماريا أراكولى» تحتها حجرة كبيرة على شكل قبوكان الرومان يمقدون بها مجلسهم فى بعض الأحيان، وجرى فيها اغتيال يوليوس قيصر على أيدى «كاسيوس» و «بروتوس»، و يتاخمها كنيسة

«سانتا ماريا ماجورى» حيث يمنح الغفران التام بها فى يوم معين من السنة ؛ ويوجد عند الباب ـ فى الميدان الكبير ـ عمود من الرخام السّماقي بجلّ ثمنه عن التقدير ، وتحفل هذه الكنيسة أيضاً بكثير من الآثار المقدسة .

#### \* \* \*

ويتصل بها كنيسة «القديس براسادا» التي يوجد بها نصف العمودالذي رفع عليه المسيح ، ومسجى بها أيضاً جهان القديس «جيروم» الطوباني الذي بمنح الغفران النام يوم الاحتفال بعيده ، أما الكنيسة التي حبس فيها القديس بطرس فتسمى بكنيسة « بطرس المصفد » حيث بمنح الففران كذلك ، وخلف أسوارها تقوم الكنيسة التي أعدم (٢٥) فيها القديسان «بطرس وبولص» والتي يوجد بها بعض العيون ذات المياه الشافية ، وهنا أيضاً تم نعمة الغفران التام ، ويجاورها دير القديس بولص، وهو دير شهير جداً للاخوان البشرين، وفيه أيضاً ممنح الغفران.

\* \* \*

وتتوفر بهذه المدينة أشياء أخرى كثيرة ومعابد، ويتم بها الغفران ، كا توجد فيها مبان مدهشة يستفرق وصفها أمداً طويلا، ولما كان الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة يمضون وقتهم في الإعجاب بالمباني القديمة والأطلال فقد أمر البابا جريجورى بتحطيمها أو تحطيم معظمها حتى لا يشغل الحجاج بالهم بها، وحتى ينصرف اهتمامهم إلى الأماكن المقدسة وحدها، ومسع ذلك فإنه لم يستطع هدمها جميعاً، إذ أن ما بقي منها ليظهر ما كانت عليه هذه الأشياء أو بعضها بوماً ما.

وهناكان قبرا « رومولوس » و « ريموس » أول بناة روما ، كما نصب كذلك كثير من التماثيل للرجال والنساء تذكاراً خالداً لأعمالهم . وأما رومة

التى كانت رأس العالم وأصبحت الآن ذيله فلم تفقد شيئًا من شعائرها التى كانت لها يوم كان العالم بأجمعه يدين بالخضوع لها ، ولكن تعاسة أحوال المدينة اليوم تجعل من العار التحكم عنها ، ويقال إن الرومان — رغبة منهم فى ألا يفقدوا مكانتهم كسادة للعالم وقت أن كانوا مسيطرين عليه — يقومون فى يوم معين من السنة بتقديم احتجاج رسمى إلى البابا معلنين أنهم لازالوا مستعدين لإخضاع العالم كما كان الحال قديمًا ، وأنهم لم يفقدوا حقوقهم وإنما جردهم البابا منها ، ويقومون بهذا الاحتجاج الرسمى يوم الثلاثاء الذفر ، ولو شاء الله أن بكونوا قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم ولم يكونوا — كما يقول الإيطاليون عنهم — شعبًا غير ذى قيمة لما مارسوا كل رذيلة ، ولما لعنهم الجميع .

ولم أجد في روما واحداً استطاع أن يكون قادراً على إنبائي بخبر تلك الأشياء القديمة التي كنت أستفسر عنها، ولسكنهم قادرون بلاشك على تزويدى تماماً بأماكن جميع الحانات وسواها من الأماكن ذات السمعة السيئة، ويقال إن الناس لايتناولون أبداً غذاءهم في بيوتهم مهماكانت الظروف، وهيهات أن يتأتى لأى معجزة أن تحملهم على ذلك، وليس من شك في أن مابسهم ومظهرهم داخل بيوتهم وخارجها - يكشف بجلاء عن حقيقتهم، وينصب قولى هذا على أغلبهم، إذ أنه لا جدال في أن بين هذه الكثرة جماعة من الصالحين، ويقال أكثر من ذلك إن رومة تضم بين جوانبها من السكان رغم قلة عددهم أكثر مما يضمه أى بلد نصر أنى آخر في العالم، غير أنه يوجد بعض نواح داخل أسوارها تبدو كأنها الغابات الكثيفة، حتى ليقال إن الحيوانات المفترسة أسوارها تبدو كأنها الغابات الكثيفة، حتى ليقال إن الحيوانات المفترسة والأرانب والثعالب والذئاب والغزلان بل والقناقذ تعيش في الكهوف.

وبرومة لوحان يزعم القوم فيما يزعمون أنه حدث ذات مرة شجار بين

العامة والنبلاء، طلب فيه الشعب معرفة السبب الذي يذهب من أجله النبلاء بالتقدمة دونه ، على حين أنهم جميعاً أبناء أب واحد هو آدم وأمهم بالتالى جميعاً حواء، وقال العامة في نقش نحتوه (٢٦٠):

Cum Pater Adam nobis sit, mater Eva, Cur igitur non Sumus nobilitate Pares?

إذا كان آدم قد خلق من أجلنا ، فيا أمنا حواء لماذا نحن غير متساوين
 في كرم الأصل ؟

وإذ ذاك أجابهم النبلاء: «كل الناس يفسدون بتصرفاتهم، ويصبحون أقل درجة، ولـكن الفضيلة أرفع، والأخلاق تطوّر إلى الارتقاء »

Degenerant omnes viciis, fuint que minores, exaltat Virtus, nobilitaut que mores.

ومن ثم يقال إن للنبلاء سلطة شرعية تفوق سلطة العامة. أضف إلى ذلك أن هذاكان السبب الذى من أجله نص القانون على أنه لا يحق الرجل أو المرأة من الشعب أن يتولى منصب القنصلية ، وقد شُجِب هذا القانون فيا بعد حين اقترح « سالوست » تعيين — جايوس ماريوس في مجلس السينيت .

## الفصيل الراسع

زيارة بعض المدن الإيطالية . مقابلة كونت أربينو رافنا والبندقية . الاستعداد للرحــــلة

غادرت رومة و بلغت « فيتربو » ، وهى مدينة رائعة جداً حيث توجد بها حمامات ذات مياه ساخنة بقال إنهاتشنى جميع العلل و تُذهب شتى الأمراض، كما يقولون إن البابا أنفذ أو امره بهدمها استجابة لالتماس طبيبه الخاص ، ولا يعرف أحد الآن أى أنواع الأمراض تبرئه هذه المياه ، وإن ساد الاعتقاد أنها شفت فى فترة قصيرة — منذ إنشائها — مرض الاستسقاء ، كذلك يوجد فى « فيتربو » جمان القديسة روزة المقدس .

تركنا فيتربو ومررنا بمدن « نارنى » و « تيرنى » و « سبوليتو » ، حتى أدركنا فياربو ومررنا بمدن « نارنى » و « تيرنى » و « سبوليتو » ، حتى أدركنا فى النهاية «بيروجا» الذائمة الصيت التى ولدبها القائدالمظيم « بُرَ كُيُو» (٢٧) و « سفورزا » و الد دوق ميلانو الحالى .

وهذا الإقليم بأجمعه آهل بالسكان ، حتى لتبدو المدن والبلاد والقلاع وكأنما قد اتصل بعضها بالبعض الآخر .

غادرت بيروجا إلى «أستيسى» التى وُلد بها القديسان فرنسيس وكلير ثم احتوت أرضها جمّانيهما ، وهى مدينة نابهة ، تضمّ بين جوانبها ثمانية أو عشرة أديرة للرجال والنساء من أتباع الطوباني للبارك فرنسيس ، ويقع الدير الرئيسي في أكبر ميادينها ، ولما مضيت للنزول فيه وجدتُ به واحداً من أتباع كردينال قشتالة الذي كان صديقاً حميها لى فأقمت بالدير مستجما ثلاثة أيام سويا ، والشائع أنّ جسد القديس فرنسيس مدفون فيها ببقعة ما يدلون الطالب عليها ، وإن كان الحق أنها غير معروفة على وجه التأكيد حتى ولا لمن بالدير ذاته ، ولا يعرفها حقاً سوى البابا الذي أفضى بسرها إلى أحد الكرادلة وإلى واحد من الإخوان الرهبان ، وهذا الدير يبلغ من الروعة أقصاها ، ومن إبداع الصنعة منتهاها .

رحلت بعديد إلى «جوبيو» القابعة لكونت «أدبينو» من بيت ملاتسقا (٢٨)، بيد أنى صادفت في الطريق عسكراً مدججاً بالسلاح قد أقامه كونت فرانشسكو الذي كان إذ ذاك قد شن حرباً على البابا واستولى على كثير من الأماكن ، فنصحني البعض أن أرسل جيادي من « أسيسي » بصحبة رجلمعروف هناك كان ماضياً لمقابلة الكونت ، وذكر لي هذا البعض أنه يرى الخير لي في ذهابي مترجلا،فامتثلت لمشورته ، و بمد مسيرة يومينونصف بومأدركت «جوبيو»، وهي مدينة كبيرة تابعة للكونت الذي وجدته إذ ذاك ماضياً فيموكبهمترجلا لتحية كردينال كولونيا أخي زوجته وابن أخي البابا مارتن ، ثم أبصرته قادماً وقد أحاط به رجال الدين وهو يرتل معهم حيث قابلوا الكردينال وتلقوه لقاء كريماً ، فقدمت نفسي للسكونت ورفمت إليه احتراماتي والنمست منه --محبةً في الله – أن يمد يد المعونة لي ، فما أنا إلا رجل فقير قادم من روماوماض في طريقه إلى بيت المقدس ، وكان رجالي قد تخلفوا عني ، إذ كنت قد طلبت إليهم عدم مصاحبي ، فانتحى بي الكونت جانباً وبادر بي قبل كل شيء بالسؤال من أين جئت ، فقلت «من أسبانيا» ، وحينذاك أخذ يستوضعني عما إذا كنت عريق الأصل ، فقلت « أجل » ، فسألني إن كنت فارساً فرددت عليه بالإيجاب، وتطرق بعدئذ فرغب في أن أخبره كيف جنت وعما أحتاجه،

فافضيت إليه مخبر مقدمي وحضوري سيراً على الأقدام ، وزدت فأثبت أنى في غير حاجة إلى شيء ما لاستكمال رحلتي بسبب ما توفر لدى " ، وذكرت له أنى ماجئت متنكراً على هذه الصورة إلا لرؤيته والتحدث إليه ، فمانقني حينذاك وقال «سوف أبذل كل ما في قدرتي لمساعدتك حتى ولو لم تقبل » ، إلا أنني أجبته بعدم قدرتي على قبول شيء ما أيا كانت الظروف طالما أن لدى كل ما أحتاجه ، ولأنني صممت على ذلك قبل معادرتي وطني ، ورغم هذا كل ما أحتاجه ، ولأنني صممت على ذلك قبل معادرتي وطني ، ورغم هذا فقد استبقاني يومين للاستجام والمتمة ، حتى إذا انقضي هذان اليومان بعث في طلب أحد أتباعه وأمره بمرافقتي طوال تجوالي في ولايته حتى أبلغ ميناء « ريميني » التابعة له ، على أن تكون جميع مصاريف سفرتي هذه على ميناء « ريميني » التابعة له ، على أن تكون جميع مصاريف سفرتي هذه على المناققة فلما بلغت « ريميني » وجدتُه قد هيّا لي مركباً وكل ما أحتاجه في رحلتي إلى البندقية .

وعندما همت بفراق الكونت أخذنى من بدى ومضى بى إلى حجرته، وطلب إلى أن آخذ كل ما أنا في حاجة إليه ، وأعطانى ثلاثة أزواج من كل من قمصانه وملابسه الصوفية ومناشفه ، وإن يكن قد أزعجه كل الانزعاج رفضى قبول أى شىء آخر غير ما أخذت ، ثم ودعنى وداعاً رقيقاً كالوكنا ندين متساويين ، وألح على أن أذكره في صلواتى، وأن أعاود زيارته وأنا في طريق أوبتى ، إلا أن الموت قد مديده إلى هذا الكونت الطيب ، ويقال إنه مات ميتة كريمة جداً ورفع إلى مرتبة القديسين .

وتحفل « جيبيو » بكثير من المخلفات المقدسة التي من بينها أصبع يد يوحنا للممدان الهيني التي أشار بها حيث قال «هذا هو حمل الله» Ecce agnus Dei « للممدان الهيني التي أشار بها حيث قال «هذا هو حمل الله» للكونت فلبثنا بها رحلت مع ذلك التابع و بلغت « أربينو » التابعة للكونت فلبثنا بها

يوماً واصلنا رحلة استفرقت يومين بلغنا في نهايتهما مدينة «ريميني» الكبرى التابعة هي الأخرى للكونت، وأقمت بها يومين، جهز لي خلالها التابع قارباً شحنه بالزاد، ودفع جميع نفقات السفرة حتى أبلغ البندقية، فلما همت بفراقه قال لي: «سيدى الفارس، لقد أمرني مولاي الكونت بأن أعطيك مائة دوكات وها هي ذي الآن »، فطلبت إليه أن يشكر الدوق شكراً عظيا على شفقته وكرمه، إذ لدي من المال ما بكني جميع حاجاتي، وقلت له: « إن وجدت نفسي في ضائقة في طريق عودتي إلى وطني فإني لا بد ملتمس منه مساعدته إياى، هذا إلى أن رجوعي قريب »، ثم رجوته أن يقبل لي يدى الكونت نيابة عني ؛ ومن ثم انطلق كل منا في سبيله.

ركبت سفينتي وأبحرنا، فبلفنا في اليوم التالي مدينة رافنا الكهبيرة الموغلة في القدم وإن تسكن غير زاخرة بالسكان، وصادفتنا ريح رخاء، حتى إذا كان وقت المغرب أدركنا البندقية فتلقائي أصدقائي التجار لقاء طيبا، ووجدت الأموال التي تركتها عند مفادرتي إياها في يد أمينة، فأقمت في بيت صديق «كارلوموروسينو» ثلاثين يوما أو أكثر، حتى جاء يوم الصعود الذي يقع في شهر مايو الذي يؤذن فيه للسفن — لا سيا سفن الحجاج — بالإقلاع (٩)، وقد اتفقت أثناء إقامتي هذه مع قائد السفينة — كا جرت العادة — على تكاليف رحلتي وتمويني بذخيرة من المأكولات المحفوظة لوجبات الإفطار والفذاء والعشاء، وكذلك أجر السفر ذهاباً وإياباً، فسكان خسة وثلاثين دوكاتاً عن كل شخص، ولما كنت قد فكرت في الإقامة ما فقد دفعت عن نفسي وعن تابعي الاثنين مبلغ ستين دوكا أي عشرين دوكا عن كل واحد منا.

ولقد أمضيت بالبندقية فترة من الزمن حلوة مريحة ، لم أتسكلف فيها من النفقة غير شيء زهيد ، وكنت أخرج كل يوم لمشاهدة كثير من الأشياء الرائعة المهجة ، وتأتى الأخبار كل ساءة من جميع أقطار الدنيا لشدة نشاط حركة الملاحة ، كما تصل السفن باستمرار من شتى النواحى مما يقتضى المرء الاستفسار عن السفن إن هو شاء التماس نبأ ما من أى مكان .

## الفصل لخاميس

زارا ، راجوزا ، كورفو ، خليج كورنثة دير إغريق ، ميدونا ، كريت ، رودس الاسبتارية ، الوصول إلى يافا

رحلنا يوم عيد الصعود بعد تناول البركة وأبحرنا ظهراً واتخذنا جانب الخليج الأيسر لأخذ المؤنة ، ميدمين وجهنا شطر إسكلافونيا [ دلماشيا ] ، والجانب الأعظم منها بندق ، وتتناثر على طول الساحل كثير من المراق الأمينة والجزر والمواني ، فلما كان اليوم الثاني بلغنا بلدة تدعى « بارنزو أ» حيث ركينا البحر منها إلى مدينة « زارا » التابعة البنادقة ، ثم وصلنا إلى « راجوزة » الداخلة ضمن أملاك الإمبراطور ، وظللنا طول هذا الوقت بمر بجزائر تابعة الإسكلافونيا ، بعضها آهل بالسكان والبعض الآخر مقفر ، والإقليم جبلي قعل ، وأهله أطول من رأيت قامة ولكن ما أعظم همجيتهم، وتربي في هذه النواحي أحسن أنواع البزاة في العالم باستثناء البزاة النرويجية ، ويقال إن الفضة موجودة في أما كن كثيرة بها .

تابعنا رحلتنا على طول الخليج مارين بمدينة « قالونا » الكبيرة التى سقطت حديثاً فى أيدى الترك ، فلما غادرنا إسكلاڤونيا أبحرنا بصاقبين لألبانيا وهي جزء من نفس همذا الساحل ، وتركنا إيطاليا ورأس «سبكار تيفينة و » على بميننا .

وممتد خليج البندقية مسافة بمانمائة ميل بين إيطاليا وإسكلاڤونيا ،

وتقع في نهايته جزيرة « كورڤو » التي يسميها البنادقة ببابهم ، رغم أن البندقية تبعد عنها في الواقع بثمانمائة ميل ، ويوجد على اليد النميي ذلك الجانب من إيطاليا المسمى « بأبوليا » وأرض « لافورو » ، أما على الدار فتقع إسكلافونيا التي كانت تعرف قدعاً بدلماشيا وكذلك جزء كبير من ألبانيا :

وبسكن الإغريق جزيرة كورفو التى استولى عليها منذ أمد قربب لاديس الأوس ملك نابلي (٢٠)، وكان أخذه إياها بنيّ قرالاستيلاء على بيت المقدس التي يسمى نفسه بملكما ، ويقال إن حاجته إلى المال فيما بعد حملته على بيم الجزيرة إلى البنادقة الذين آلت ملكيتها إليهم الآن ، وقد بقينا بها يومين في انتظار ريح مواتية ، فلما كان اليوم الثالث أقلمنا مبحرين إلى « مودُنْ » ببلاد اليونان ، وقد مررنا هذا اليوم بخليج « بَثْرَاس » على شمالنا وتمتعنا متعة كبيرة بمنظره ، وتقع هنا مدينة « كورنثة » ، وهي مدينة قديمة جداً وذات أبنية رائعة،ولكنها الآن قليلة السكان قلةً بالغة ، ويدخل هذا الخليج الأرض ويكون بالتقائه بالخليج الآخر الذي يدخل من الناحية الأخرى: شبه جزيرة المورة، التي كانت تسمى في الأزمنة السحيقة « بآخيا » ، ويحكمها إمبراطور القسطنطينية، وهي إرث للا مِن الأكبر الذي يسمونه بطاغية المورة، وبتوغل هذان الخليجان توغلا كبيراً في الداخل حتى ليقال إن المسافة الفاصلة بينهما لا تتجاوز ميلين ، وقد حدث ذات مرة أن أراد أحـــد أباطرة القسطنطينية أن يحيل شبه الجزيرة إلى جزيرة اكنه رجم عن فكرته امتثالا لرَّأَى مشيريه واستجابة لنصيحتهم ، إلا أنه أحاطها بسور شديد المنعة لا يزال يرى حتى اليوم .

فلما كان اليوم الرابع أصبحنا مواجمين لمدينة «مودون»، وقبل

وصولنا إياها بستة أميال مررنا بجزيرة صغيرة يقوم بها دير شهير لإخوة «سنت باسيل» اليوناني الذين يسميهم اللانين بالرهبان.

ولما كانت الريح قد هدأت وكفت عن الهبوب فقد رغبت فى رؤية الدير، فسألت ربان السفينة أن ينزلنى إلى الشاطىء، وحملت معى بعض السمك، إذ لا تسمح نظم هؤلاء الرهبان لهم مطلقاً بأكل اللحوم، فتلقونا بالفرح العظيم، وأطلعونا على ديرهم ثم ما لبثنا أن رحلنا، وقد أخبرنا سكان الجزيرة أن الرهبان يعيشون عيشة بالغة القداسة، ويسمى الدير بدير ستانفان » (٢١).

وصلنا هذا اليوم إلى « مودون » (٢٧) الواقعة بين هذه الجزيرة وجزيرة «سابيبزا» ، فأرسينا بها لنموت السفينة ولمحكن ربانها وركابها من إنجاز بعض الأعمال الخاصة بهم هناك لأنهم كانوا بنادقة والمحكان تابع للبندقية ، ويبلغ عدد سكانها ألني نسمة ، ويكتنفها البحر من جنبيها ، وهي حسنة التسوير منيعة التحصين ولحمها منبسطة الأديم ، وأبصرت بها كثيراً من البساتين الحافلة بمختلف أنواع الفاكهة ، وأرضها شديدة الخصب تشبه فيذلك أرض الأندلس ، والسكن بها طيب ، ولغة سكانها اليونانية وإن حكمها البندقية . وعلى بعد ستة أميال منها مدينة «كورون» التي تقع في الخليج الآخر الذي تحكلمت عنه وهي مدينة كبيرة وقلعة حصينة ، واليونانية هي الخليج لفة الحديث هنا أيضاً ، وإن شابهت مودون في أنها تحت سيادة البندقية ، ويمتلك البنادقة هذه الأملاك في شبه جزيرة المورة لأنها مراكز حيوية لتجارتهم ، والقوم هنا أثرياء جداً لأن هذه الأماكن هي موانيء يفرغ فيها لتجارتهم ، والقوم هنا أثرياء جداً لأن هذه الأماكن هي موانيء يفرغ فيها جميع ضروب تجارة اليونان والبحر الأسود ، فبقينا بها سنة أيام ، ثم أبحرنا

شطر « كَا نَدِياً » التي كانت تسمى قديما « بكر يَّنَا » حيث حَمَمًا ذات مرة الملك « أجابمنون » الذي قاد الإغريق ضد أهل تروجان .

وقد تركنا بحر الأرخبيل على يسارنا ، وهو ملى و بالجزر التي يزدحم بعضها بالسكان على حين يقفر منهم البعض الآخر ، ورأيت من بينها جزيرة « سيتيرا » المساة عند اليونان « بسيريل » ، حيث أمسك « باريس » هنا « بهيلين » وحملها إلى طروادة ، كما أبصرت كذلك صخرة قوية ناعمة الملمس شديدة الارتفاع ، يتوسطها كهف ارتفاعه مائتا قامة (٢٣) وعمقه أكثر من ذلك .

والمافة من « مودون » إلى جزيرة « كريت » ثلاثمائة وخمسون ميلا اجتزناها في مدى يومين وليلتين وصلنا بعدهما إلى ميناء «كانديا » ، ولما كان لاتين كريت لا يعرفون سوى مدينة كانديا فإنهم يطلقون هذا الإسم على كل المملكة ، والجزيرة شديدة الخصب عامرة يالمدن الرائمة والقلاع الحصينة (٢٤) .

ولسان أهلها اليونانية ، والحكومة تابعة للبندقية التي ترسل كل سنة دوقاً لحكمها ، وقد ثار أهل الجزيرة منذ أمد غير بعيد ضد البنادقة الذين أرسلوا قوة عادت لاحتلال المكان ، وصدر قرار بتحديد بقعة معينة من الجزيرة يمنع زراعة أي شيء فيها كما يمنع بها تكاثر الماشية، ويستهدف هذا القرار الحد من الرخاء الذي يتمتع به أهلها لتوفر كل شيء لدبهم .

ومدينة «كانديا » كبيرة جداً تحفل بالمبانى الضخمة الكثيرة ، ويقال إنه يوجد على بعد ثلاثة أميال منها قصر التيه الذى شيده « ديدالُسُ » بالإضافة إلى كثير من الآثار القديمة الأخرى ، والمدينة حسنة البناء زاخرة بالبساتين

الجميلة والمياه الوفيرة ، أما الميناء فمشهور وله حاجز صناعي رائع لصد الأمواج ، كا تكثر بها الطواحين الهوائية ، وتطير فوق الجزيرة ـ في فترة معينة من السنة ـ أسراب كثيرة جداً من الشواهين قل أن تجد لكثرتها شارياً لها ، وقد بقينا هنا ثلاثة أيام ثم أبحرنا إلى « رودس » تاركين بحر الأرخبيل والجزائر المتعددة على بسارنا، والمسافة من «كانديا » إلى رودس تقدر بثلاثائة ميل ، فلما كان اليوم الثالث بلغنا الجزيرة ووجدنا هناك بعض الأغربة والسفن عليها صورة بئت المقدس ، فلما شاهدها القوم تركونا في الحال وأبحروا . فلما صورة بئت المقدس ، فلما شاهدها القوم تركونا في الحال وأبحروا .

ومدينة - « رودس » منبسطة الأديم ولسكنها محصنة بخندق وسور ، ويوجد على أحد جوانبها مكان منفصل يقيم فيه فرسان بيت المقدس المروفون «بالاسبتارية» ويسمى «كُولاً كُيم»، وفيه البهارستان الذين اشتقوا اسمهم منه ، وهو من أفحم بيوت العبادة التي تستى لى رؤيتها ، والواقع أنه لا يمكن أن ببزه بناء من حيث روعة العارة أو الزينة أو كثرة المئونة ، ويستقبل الفرسان أى عليل يطرق عابهم ، ومن وافته منيته من نزلائه المرضى جُبت خطيئته و برى من عقابه ، بل إن أولئك الأشخاص الذين يزورون المستشنى ينعمون بنقرالات معينة ، ويقع هذا البهارستان على يسار الداخل إلى «الكولاكم» ، وقد بناة دوق اه أنطوان دى قلوقيان » كبير فرسان الاسبتأرية ، الكتلاني المؤلد ...

وقد رحلنا من هناك لمشاهدة المدينة واجتزنا كثيراً من الشوازع وبيوت الفرسان، من بينها بعض ُ نزُل وخانات يتناول فيها الأجانب طمامهم وتتم فيها مقابلاتهم، ولسكل أمة مكانها المستقل عن الأمم الأخرى، ويشرف على رعاية كل بيت من هذه البيوت فارس يوكل إليه أمر تأدية ما يحتاجه نازلوها

حسب ملتهم ، ويوجد عند نهاية مسكن الفرسان — وعلى اليد اليسرى — كنيسة الفديس يوحنا التى يدعون إليها دائماً لأداء صلاتهم وعقد مجلسهم ، وتزخر هذه الكنيسة بكثير من المخلفات المقدسة ، ومن بينها — كا يتولون — الوعاء الذى غسل فيه المسيح يديه وجزء كبير من النقود التى بيع بها ، وكذلك بهض الشوك الذى توج به ، ومسهار من الصليب الذى رفع عليه ، وغير ذلك الشيء الكثير ، فإذا جاء الفرسان لانتخاب كبيرهم أقسموا على هذه الآثار المقدسة قاطعين العهد على أنفسهم بأنهم سينهجون الحق متخذين الحيدة شعارهم فى اختيار أجدر القوم بتولى هذا المنصب ؛ ويوجد أمام هذه الكنيسة البيت الذى يقيم به كبير فرسان الاسبتارية وهو مسكن عادى بسيط ، ويقوم عندمة هذا السيد إثنا عشر فارساً يسمون « بالرفاق » يتشاورون معه ويأكلون دائماً على مائدته .

ويقوم الفرسان فى كل يوم من أيام السنة بإطعام إثنى عشر من الفقراء وخدمتهم بأيديهم ، لا يمنعهم من ذلك إلا انشفالهم بالمرضى أو تغيبهم عن الفاحية .

ويوجد خان آخر لاستقبال حجاج بيت المقدس الذين بنزل كل واحد منهم الرواق الخاص بوطنه ، فيجد كل شيء حاضراً ومجهزاً له إلا الطمام ، كما توجد كنيسة أخرى بها بعض القسس الذين يتمثل عملهم في تلاوة القداس للحجاج ، وهدفهم من هذا كله إبعادهم عن الفنادق العامة ، ويقوم الفرسان بزيارتهم ، أما من أراد استصحاب ضيف معه فيجوز له ذلك بإذن من كبير الفرسان الذي يعرف بالمارشال .

ويتوفر بجزيرة رودس الطعام والنبيذ ، كما أنها تحفل بالبساتين التي خصص الجانب الأكبر منها لمائدة كبيرهم الأخ الأعظم يوزعها بين من معه من إخوانه

الإثنى عشر ، ويوجد فى الجزيرة أيضاً قلعة يسمونها قامة « يوديجو » ، ويمكن أن يقال الكثير عن هذه الثلة الطيبة من الفرسان ، ولكنى أتركهم الآن لأتحدث عن أشياء أخرى .

\* \* \*

رحلنا عن رودس ومهرنا « بقشتيل الروج (٢٦) » وهي جزيرة مواجهة لساحل أرمينيا ، كما أنه قلعة حصينة جداً تابعة للفرسان ، واتخذنا الطريق إلى قبرص محاذين شاطىء تركيا حيث يسكن كبار السادة الأتراك وكذلك الكرّمان ، ولورد كانديلور ولورد ستاليا وسواهم من الحكام الأقوياء ، وهناك أخذونا إلى مدينة يقال إنها خربت من جراء خطيئة اللواط ، ثم أبحرنا لمدة ثلاثة أيام على طول ساحل خليج « ستاليا » حتى وصلنا إلى جزيرة قبرص مارين بمدينة إسمها « ألباف » ، غدت الآن مقفرة من السكان لفساد هوائها ورداءة مائها ، ولما لم تجر عادة حجاج بيت المقدس بالنزول في الجزيرة في رحلتهم الخارجية فلست بمستطيع في هذا المكان أن أقص عليك أكثر من رحلتهم الخارجية فلست بمستطيع في هذا المكان أن أقص عليك أكثر من مذا بشأنها ولكني سأدكلم عنها فيا بعد . وهكذا تابعنا رحلتنا إلى يافا حميناء بيت المقدس والمسافة بينها تقدر بثلاثمائة وخمسين ميلا، وظالنا مبحرين ثلاثة أيام بلياليها ، حتى إذا كان اليوم الرابع بلفنا شاطىء الأرض المقدسة ، ولكن لماكان معظم القطر شديد الانبساط فإنه لا يستطاع رؤية مدخل يافا .

# الفصلاليكادس

الرسو بيافا . بيت المقدس ، القبر المقدس . بيت لحم أريحا ، الأردن ، البيعر الميت ، الحسكم . والتنفيذ . مسجد الصخرة

لا تسكاد سفينة الحجاج تصل إلى يافا حتى يُفضى بخبرها في الحال نفريباً لقيم جبل صهيون الذي يرسل اثنين أو ثلاثة من الإخوان إلى والى الفدس الذي يعود ومعه صك (٢٧) أمان من السلطان ، و إذ ذاك يؤذن للحجاج بالنزول إلى الشاطىء بعد كتابة أسمائهم وإرسال صورة منها إلى الوالى ، على حين يحتفظون بنسخة ثانية منها، ويذلك يأمنون جانبهم، أوأى مكيدة قد يدبرونها ، محتفظون بنسخة ثانية منها، ويذلك يأمنون جانبهم، أوأى مكيدة قد يدبرونها ، وحينا تطأ قدما الحاج الأرض يتلقاه جاعة من السلمين مجميرهم التي يظل الحجاج يركبونها طوالى فترة مكتهم في الأرض القيدسة ، ويقدر ثمن استشجار الحجاج يركبونها طوالى فترة مكتهم في الأرض القيدسة ، ويقدر ثمن استشجار الدابة بدوكين لا يزيدان أورينقصان .

... ويمضى الوالى والإيخوان الرهبان مع الحجاج إلى « رامة (٢٩)» وهي مكان كبير يبيدعن إفاخسة فراسخ جيث كان دوق جودفرى (٢٩) دى بويون قد أقام فيها خاناً للحجاج حين استيلائه على القبر المقدس، وهو مجهز أحسن تجهيز وحافل بالغرف التي جعل بعضها لارجال وخصصوا البعض الآخر منها للنساء، ومن ثم بقينا به يوماً واحداً، حتى إذا انبلج صباح اليوم الثانى سافرنا مسافة ميلين إلى دير « القديس جورج » الذى يقال إن جمانه به والذى يؤمن الناس بقتله التنين هنا، على حين يقول البعض الآخر إنه قتله في بيروت التي هي ميناء دمشق.

و بعد أن نمنا تلك الليلة فى مكان يبعد عن هذه الناحية بخمسة فراسخ ويتاخم قلمة تعرف بقلعة عاموص (٠٠) ، غادرناه فى اليوم التالى مبكرين وقطعنا خمسة فراسخ أخرى إلى مدينة القدس التى طالعناها على بعد أربعة فراسخ تقريباً ، حيث استطعنا أن نرى عدداً من المبانى وكذلك جبل صهيون وقلعة الملك داود والقبر للقدس وهو كنيسة مرتفعة جداً .

حينا دخلنا بيت المقدس خرج لاستقبالنا مسيحيوها من اليونان وغيرهم من الشعوب الأخرى ، وأخذونا إلى ميدان كبير أمام القبر المقدس أدَّينا فيه الصلاة ، ولكنهم لم يسمحوا لنا بدخول الضريح ذاته ، ثم مضوا بنا إلى خان يشبه ذلك الخان الذى أسسه « دوق جودفرى دى بويون » ألفينا فيه وفرة كثيرة من الطعام الذى يهيئه اليونان ويتفنون في طهيه بشى الطرق وببيعونه للنصارى .

لم نابث إلا قليلا حتى أقبل قيم جبل صهيون مع إخوانه الرهبان مستصحبين معهم عشرة أو إثنى عشر فارساً ممن يعيشون في الدير، فأقمنا حيث نحن في غاية الراحة ثم ترك لنا القيم المنين من الإخوان عهد إليهما بملازمتنا منذ ذلك اليوم ليمكنانا من مشاهدة ما ببيت المقدس وضواحيه من المناظر. ويقع دير جبل صهيون هذا على أعلى بقعة بأحد جانبي المدينة، وبه كثير من الأماكن التي أظهر فيها سيدنا المسيح معجزات كبرى ، كا يوجد أيضاً برج شاهق في القبو الذي ظهر فيه سيدنا على صورة ألسنة من النيران لتلاميذه حيما كانوا مجتمعين هناك ، وكان هذا عبد العنصرة ، ويستطيع المرة أن يشاهد من هذا المسكان بحر «سدوم وعمورية» المسمى بالبحر الميت الذي كان مكانه من قبل خس مدن ؛ وتقوم أسفل هذا البرح

الكنيسة التى تجلى فيها سيدنا للقديس توما الرسول وطلب إليه أن يضع يده فى جانبه ((3) ، كا جرت فى هذا المكان أحداث أخرى عديدة ، ويقوم عند المدخل فى وسط أحد الشوارع « بيت العذراء مارى » ، وإلى جواره — خلف الدير — يوجد المكان الذى تناول فيه سيدنا العشاء الأخير مع حوارييه .

بقينا يومنا هـذا حيث كنا ، فلما كانت الفداة سممنا القداس في القبر المقدس الذى يفتح مرة واحدة في السنة ، وهناك أخذوا في عدّنا وفق القائمة التي دونوها في يافا ، فدفع كل حاج سبمة دوكات ونصف ، بالإضـافة إلى الدوكين اللذين استأجر بهمـا الدواب ، كما دفع في الأماكن المقدسة مقداراً معيناً من علة صفيرة تساوى كل إحدى عشرة قطعة منها دوكا واحداً ، وبذلك يكون كل حاج قد دفع إنني عشر دوكا ونصفاً : مـكس دخول .

ويذما نحن نتأهب لدخول القبر المقدس خرج لملاقاتنا موكب من جميع أولئك المسيحيين الذين كأنوا مقيمين هناك منذ السنة الماضية (٢٦٠)، وأعنى بهم المكاثوليك (وهم ثلاثة من الإخوان الفرنسيسكان) واليونان والمسيحيين اليعاقبة والأرمن وأهل سنتوريا والهند والأقباط — وهم ينتمون إلى سبم أمم مختلفة من النصارى .

انضممنا إلى للوكب وذهبنا إلى القبر المقدس ، وهو كنيسة ضخمة شاهقة الارتفاع بها فتحة كبيرة ينفذ منها الضوء ، وبداخلها كنيسة أخرى أصغر منها حجا وبها القبر المقدس ذاته ، ولكنه شديد الصغرحتي

أنه ليس به مكان لواقف سوى القسيس الذي يرتل القداس والخادم، فلما فرغنا من أداء الصلاة به ذهبنا صحبة الموكب إلى جبل «الجلجلة» ميث صلب سيدنا ، ويقع على بعد اثنتي عشرة أو خس عشرة خطوة من هذا المكان ، وهو صخرة كبيرة نقوم عليها كنيسة محلاة بالفسيفساء، ولا يزال يرى النقب الذي وضع فيه الصليب وكذلك الثقوب التي وضع فها صليبا اللصين .

ولما فرغنا من الصلاة به نزننا إلى البقعة التي مُسح فيها المسبح بالزيت، ومن ثم إلى الحجرة التي حبس فيها قبل صلبه.

وشاهدا بعد ثد المكان الذى عثرت فيه القديسة هيلانة على الصليب وكذلك الناصية التى أشار إليها سيدنا بأنها مركز الدنيا ، ويتصل بها سكن الإخوان الرهبان ، حيث تحفظ الآثار المقدسة ، والذى ظهر فيه سيدنا للقديسة مريم على شكل بستانى ، وتقوم عند المدخل قاعة كبيرة تتدلى فيها رايات وأعلام كثير من الملوك والأمراء المسيحيين ، ويضع الفرسان هنا أسلحتهم ، ويرى المرء كل هذه الأشياء وأكثر منها فى طريقه من هذه المقبرة وكذلك الآثار المقدسة ، ولكل شعب من هذه الشعوب النصرانية المشار إليها كنيسة خاصة به .

تركنا الموكب وسمعنا القداس ثم تناولنا غذاءنا الذي أعده اليونان لنا إعداداً جيداً لقاء ما دفعناه لهم .

وأذِن فى هذا اليوم للسلمين والنصارى أن يعرضوا علينا بضائعهم لنشترى منها ما تريد ، وأقمنا يوماً وليلة نستمع إلى التراتيــل والخدمة لدينية : كل وفق طريقة بلده . و يوجد هنا قبر «جودفری دی بويون» ، وقد علته قبرية ذات نقش (۱۳) حفرت على حجر ، و إلى جواره قبر أخيـه «بلدوين» وقد صيغ على ذات الصورة وعليه نقش آخر .

فلما كان اليوم التالى \_ وقد فرغنامن سماع القداس \_ فتحوا لذا الأبواب واذنوا لذا بالخروج بعد أن أحصونا وأرسلونا إلى فندقنا ، ورأينا هذا اليـوم الجبانة ووادى « جيبوشابات » حيث يقوم قدر العـذراء مارى ، وهو قبو تحت الأرض ينزل إليه المرء بخمس عشرة أو عشرين درجاً ، ويقوم بحراسته الفرنسيسكان ، فدفعنا هنا مبلناً معيناً من النقـود ، ثم مضينا منه إلى المـكان الذى أخذوا به سيدنا في الحديقة ، وانثنينا بعدئذ إلى جبل الزيتـون حيث صعد المسيح إلى الساء ، وتوجد هنا كنيسة شهيرة تضم صغرة قد انطبع عليها أثر قدمه .

كذلك رأينا المكان الذي اجتمع فيه تلاميده واتفقوا فيه على « مبادئ والفقوا فيه على « مبادئ والفقيدة أنه ومضينا منه إلى البقمة التي هنف فيها المسيح « أبانا الذي في السموات » ، وتجاور هذه البقمة الشجرة القديمة التي شنق يهوذا نفسه إليها .

وفى أثناء عودتنا إلى بيت المقدس اجتزنا بالمـكان الذى ظل خشب الصليب محفوظاً فيه أمداً طويلا ، وعلى مقربة منه الموضع الذى رُجم فيه القديس « اسطفان » ، فدخلنا المدينة من « البواية الذهبية » الملاصقة لمعبد سليان ، ومورنا بالبر كة التى حرّك الملاك مياهها وشغى بها المرضى ، ثم شاهدنا بيتى بلاطس وكافا حيث جوكم المسيح ، ولا زالوا حتى إليـوم يعدمون الناس هنا ، كما رأينا الشارع المسمى « بطريق الآلام » حيث جمل يعدمون الناس هنا ، كما رأينا الشارع المسمى « بطريق الآلام » حيث جمل

سيدنا الصليب على كتفيه ، وهو طريق مسقوف ، وتتجمع به اليسوم مياه الأمطار التي يخزنها الأهالي في صهاريج للشرب منها ، لأن المدينة تعانى ندرة في المباء .

ونمنا هذا اليوم فى تُنزُّ لِنا .

حتى إذا كان اليوم التالي غادرنا ييت المقدس مبكِّرين في صحبة الحاكم والإخوان الفرسان وقصدنا « بيت لحم(١٤١) » التي تبعد مسافة خمسة فراسخ عن بيت المقدس ، فأطلمونا في الطريق على كنيسة تشير إلى البقعة التي ظهرت فيها النجمة للملوك الثلاثة ، ثم سرنا فرسخاً بلغنا بعده بيت النبي « إبليــــا » ، حتى إذا كانت الظهيرة جنَّنا بيت لحم ، وهي بلدة صغيرة يسكنها قرابة خمسين نفساً ، وهنا نافَسَنا المسلمون في إظهار توقيرهم لها ؛ ودخلنا الدىر وهو ﴿ وَ شَهْيِرَ عَنِي حَافِلَ بِالْمِبَانِي الْجَمِيلَةِ ، ويَعْيِشُ بِهُ عَلَى الدُّوامُ سَتَةَ من الإخوان ، فلما بلغهم خبرنا خرجوا في موكب لملاقاتنا وانطلقوا بنا في الحال إلى كنيسة تحت الأرض هي التي ولدبها سيدنا ، وإلى جوارها المزود ، كما يوجد عند مخرجها المكان الذى ختن به المسيمح . ثم شاهدنا الأقبية التي كانت مدفناً للأبرياء ، وفي هذه الأقبية المكان الذي ترجم فيه القديس جيروم الإنجيل (٥٠٠ ، فأقنا به بومنا هذا ودفعنا الأجر . رحلنا في الغد بعد سماعنا القداس ميممين شطر البقعة التي وُلد بها القديس يوحنا الممدان وهي على بعد خسة فراسخ ، وقد عاش بها القديس « زكريا » وكتب هنا مزموره (٤٦) Bene dictus Dominus Deus Israel ، ومحفل هذا المكان بكثير من الأشياء القدسة أقمنا في بيت لحم طول هذا اليوم ، ثم عدنا غداته إلى بيت المقدس الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ فوصلناها مبكرين، وقضينا هذا اليوم في زيارة بعض الأحرام المقدسة بالقدس ، وهي بيت القديسة «أنّا » والبيت الذي أنكر فيه القديس بطرس سيدنا ( ويوجد هنا أيضاً الحجر الذي سد به القبر ) وبيتا القديسين : جيس الصغير والكبير، وقبر أبسالوم الواقع خارج المدينة ، ويقال إنه حدث في الأيام الأخيرة القليلة أنه بينا كان بعض المسلمين ينقبون عن كنز هناك إذ دوت صرخة أخرجهم القوم على أثرها أمواتاً .

كذلك رأينا نبع ماء يقولون إن تفجيره كان على يدى المسيح وأمه العذراء ، كما شاهدنا المكان الذى تعثر به سيدنا وهو حامل الصليب ، ورأينا قلاع الملك داود والناحية التي غسل فيها المسيح أقدام تلاميذه ، وغير ذلك من الأماكن الأخرى المقدسة الكثيرة .

إسترحنا يوماً ثم انطلقنا مبكرين من بيت المقدس مع الحاكم والإخوان الرهبان ، وتناولنا غذاء نا على مسافة فرر غين من هنا عند القلعة والمسكان المسمى « مادالون » الذى كان إرث مريم المجدلية ، ويشتمل على كنيسة ذائمة الصيت ، والمسكان الذى أقام سيدنا فيه « لعازر » من بين الموتى وغير ذلك من المواقع المقدسة ودفعنا هنا رسوماً .

فلما كان المساء رحلنا وجئنا إلى مكانتابع «لمارتا» أخت مريم الجدلية ، وعنا تلك الليلة فى بيت بالجبل الذى أبرأ فيه سيدنا المرضى الذين جاءوه بهم ، وذهبنا فى الصباح التالى إلى «أريحا» التى تبعد خمسة عشر فرسخاً من بيت القدس ، ويوجد هنا واد كبير وسهل فسيح يشقه نهر الأردن ويمضى إلى المسكان الذى عمد سيدنا فيه القديس يوحنا المعمدان ثم تعمد عنده على يديه ،

حيث بقوم فى الماء حجر يشير إلى بقعة التعميد ، فاغتسلنا جميعًا هنا ، ولسكن غرق أحد رفاقنا وكان ألمانيًا . وهذا المسكان أعظم الأماكن طهارة .

کان علی الحجاج أن يمودوا تلك الليلة ليناموا فی أريحا وليذهبوا غداً إلى Quarantana حيث صام سيدنا ، إلا أنى اتفقت مع رجل مسلم علی أن يأخذنی إلى صحراء المرب الواقعة علی بعد ثلاثة فراسخ حيث بشر القديس يوحنا ، وحيث لجأ للعيش بها أول ناسك وهو القديس أنطونيوس وغيره من الآباء الطوبانيين ، ثم عدت من هناك عن طريق البحر الميت حيث كانت « سدوم وعمورة » وثلاث مدن أخرى ، أى حيث كانت خمس مدن دمرت عن آخرها من جراء خطيئة اللواط.

والماء هنا كريه تعافه النفس حتى ليعجز المرء عن وصفه ، ويقولون إن السمك لا يستطيع الحياة به ، وأن الطيور لا تطرق هذا المكان .

وقد أفضى إلى المسلم الذى سافر معى بعجيبة كبيرة هى أن نهر الأردن يدخل البحيرة و يخرج من الناحية الأخرى دون أن يمتزج بالمياه الآسنة بصورة تجمل المرء قادراً على الشرب وهو فى وسط البحيرة من مائه العذب، وكل ما يقال عن هذا الوادى هو وجود أشجار معينة طويلة شديدة الاستقامة محملة بفواكه كثيرة تشبه الليمون، فإذا مسها أحد ما بأصابعه ولو مسًا رقيقاً هَيّناً تفتت وانبعث منها دخان، وظلت الرائحة الكريهة عالقة باليد طوال اليوم (٢٤٧).

عدت فى اليوم التالى إلى أريحا( ( المحافظة الناولت غذائى بها ، وهى قرية تسكنها مائة نسمة ، وجمعت منها بعضاً من تلك الورود النافعة للنساءوقت الحل، وشاهدت كثيراً من الأماكن المرتبطة بسيدنا ، ويوجد عند قمة ذلك النهر ولاية « بيثانيا » شرقى الأردن ، ونحت تلك الليلة عند الجبل الذى صام عنده

سيدنا حيث انضمت ثانية إلى الحجاج ، وهذا الجبل شاهق الارتفاع ، تتوسّطه بعض كنائس صغيرة ، وبه طريق الصعود شقته القديسة هيلانة تعظيا لهذا المكان، وبينا نحن صاعدون إذا بسيد فرنسى قد زآت قدمه \_ وهو ذاهب لمعاونة إحدى السيدات \_ فسقط من الجبل و تناثر قطعاً على الصغور التى بسفحه لأن المكان شديد الخطورة في تسلقه؛ ثم انحدرنا و انخذنا طريقاً آخر أسهل من الأول أدى بنا إلى نفس القمة التى حاول الشيطان عندها غواية سيدنا و تجربته ، ثم عدنا بعدئذ حتى بلغنا عين ماء قدم إليها أناس من أريحا يحملون طعاماً ليبيعوه لنا ، فبقينا هناك تلك الليلة ، حتى إذا تبلّج الصباح أخذنا جمان ذلك السيد (٢٩٠) وحملناه إلى البيت المشار إليه بالجبل ودفناه ، ثم بقينا هناك فيقية هذا اليوم .

\* \* \*

عدنا صبح اليوم التالى إلى قلعة « مدالون » و إن يكن الحاكم قد تخلف عنا لذها به إلى الصيد ، غير أنه عَهد بنا إلى واحد من فرسانه سار في صحبتنا إلى الكنيسة التى قام فيها « لعازر » من بين الموتى ، فلما بلغناها طلب منا القيم عليها أداء الضريبة ، لكن المسلم الذى كان معنا أبى دفعها إليه محتجاً بأن ذلك على غير ما جرت به العادة ، واشتد العراك بينهما اشتداداً عنيفاً حتى لقد استل القيم ورجاله السلاح ضد الفارس الذى عهدوا إليه مجايتنا وجرحوه ، فنهضنا لنجدته وهاجمنا الآخرين وجرحنا كثيراً من المسلمين ، وانتهى الأمل بأن قبضنا على الحارس ورجاله وحملناهم أمام الوالى الذى كان قد افترب منا إذ ذاك ، وراح يستقصى جلية الأمر ، فلما أدركه أصدر حكم الإعدام على الحارس الذى قطعت رأسه بلا معارضة ، أما بقية الأسرى الآخرين فقد أمل الحارس الذى قطعت رأسه بلا معارضة ، أما بقية الأسرى الآخرين فقد أمل

بجلدهم ، فبقينا هناك حتى المساء ثم عدنا لنقام بالقدس.

فلما كان اليوم النالى سافرنا مع نفس الفارس وجئنا إلى «باثينيا» فأرونا أماكن مقدسة كثيرة ، من بينها جبل « ثابور » حيث تجلّي سيدنا ، ويقال إن هنا أيضاً الوادى الذى به قبرا آدم وحواء ، وعدنا تلك الليلة إلى بيت المقدس مارين بعدة أماكن مقدسة ، من بينها البستان الذى صلى فيه سيدنا واقتيد ، فوصلنا هذه المدينة مبكرين .

ساوَمْتُ تلك الليلة أحد الأعلاج من أهل البرتفال على أن أعطيه دوكين إن هو أدخلنى معبد سليان (٥٠) فقبل عرضى ، فلما كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أدخلنى إياه بعد أن ألبسنى ملابسه ، ورأيت المعبد وهو هيكل من صخرة مفردة وكله مزين بالفسيفشاء المذهبة ، وأرضه وحوائطه من أجمل أنواع الحجر ، وتقدلى فى المكان كثير من المصابيح التى يخيل لرائيها أنها متصلة كلها بعضها ببعض ، وأما سلطحه فمنبسط جداً ومفطى بالرصاص ، ويقولون أيضاً وهذا حق أنه حيما بنى سليان هذا الهيكل كان أخم بناء فى المالم كله فى يومه ، ثم تهدام وأعيد بناؤه ، ولكن لا شك أنه لا مثيل له حتى فى حالته الراهنة ، ولو عرف القوم حينهذاك أننى مسيحى للا مثيل له حتى فى حالته الراهنة ، ولو عرف القوم حينهذاك أننى مسيحى للمثيل له حتى فى حالته الراهنة ، ولو عرف القوم حينهذاك أننى مسيحى للمثيل له حتى فى حالته الراهنة ، ولو عرف القوم حينهذاك أنه مسيحى المدروا إلى قتلى دون توان ، فقد كان هذا المعبد منذ أمد قريب كنيسة المقدسة ، غير أن أحد القربين إلى السلطان حمله على أخذه وتحويله الى مسجد .

آب بى العلج الذى أخذنى إليه إلى جبل صهيون حيث كان الإخوان الرهبان فى حزن على ، ظناً منهم أننى قد لقيت حتنى لعدم عودتى فى الموعد المضروب ، فلما رأونى كانت فرحتهم بى عظيمة ، وكذلك كان شأن السادة من رفاق .

إنفقنا على أن نذهب في اليوم التالى لسماع القداس، وأن نبقى يوماً وليلة في القبر المقدس، ومن ثم بلغناه عند انبلاج النهار ومضوا ففتحوا لنا الأبواب بنفس الاحتفالات السابقة، فبدأ نا بالاعتراف، ثم تناولنا القربان، و نصبت ثلاثة من السادة فرساناً للقبر المقدس، إثنان منهم من ألمانيا وثالثهم فرنسي (١٥) الجنسية. ووضعنا أسلحتنا في المكان المعهود، وأخذنا بعض الآثار المقدسة التي تفضل بها علينا الحارس، وقضينا طوال هذا اليوم والفد في سماع القداس ثم افترقنا، واستفسرت عما إذا كان من المكن زيارة دير «سنت كاترين» على جبل سيناء المتاخم للبحر الأحمر، لكني علمت أن الحراس الذين مع الجال قد رحلوا مع سفير من تركيا ذاهب إلى سلطان مصر، ومن ثم لم يكن من المستطاع مع سفير من تركيا ذاهب إلى سلطان مصر، ومن ثم لم يكن من المستطاع إلى ذلك، بيد أن الحارس نصحني بالذهاب إلى قبرص لرؤية الكردينال أخي الملك المحوز، ذا كراً لى أنه سيعطيني عهد أمان إلى مصر، وبذلك أستطيع الوصول إلى جبل سيناء من هناك.

فعزمتأن أفعل ما أشار به .

## الفصر السكاسع

مفادرة قبرس . رامة . يافا . بيروت قبرس . طافور سفير إلى سلطان مصر

رحلنا في اليوم الثاني صحبة الوالى والإخوان الفرسان وقضينا ليلتنا بمدينة الرملة ، حتى إذا كان اليوم التالي بلفنا ميناء بإذا فوجدنا السفن في انتظارنا **خركبناها ، وعاد المسلمون والإخوان إلى بيت القدس بينها أبحرنا نحن إلى** بيروت ، وقد جاء في هذا اليوم الوالي «ناصر الدين» وروى لي ما أصاب ملك الدانيمرك وهكذا بلفنا ميناء دمشق ، ومررنا على طول الساحل بمدن صور وعسقلان وعكا التي توجد بها قلمة كان فرسان القديس يوحنا قد ارتدُّوا إليها بعد ضياع بيت المقدس من أيديهم ، وعلى مقربة منها ﴿ الناصرة ﴾ (٥٢) ــالتي كرمت فيهاسيدتنا العذراء ــ وهي تقع في الجليل، وهكذا وصلنا إلى بيروت حيث اشترى ركاب السفن ما شاءوا من البضائم ، ورغبت أنا في مشاهدة حمشق إلا أنهم لم يستطيعوا البقاء لانتظارى ، وقد رأيت من هذا جبل لبنان بجميع أشجاره وغابات الأرز وإن بدت أشبه بأشجار الغار ، ويقول الناس إن مار جرجس قتل التنين هنا في بيروت ، وأنهم يجدون الآن هذه المخلوقات في الحقول تحت الأحجار أشبه بالمقارب ولا تكبر عنها وإن تكن غير سامة، ومرجع ذلك كما يزعمون إلى صلوات الطوباني مار جرجس.

وقد جمت معلومات جمة عن دمشق، وإذ لم أكن قد رأيت ذلك المكان فإنني أتجاوز عن وصفه وأتركه لمن كانوا به ، وكان رحيلنا عن بيروت في محاذاة الساحل الشامى حتى أرمينيا التى يقال إنه كانت بها أنطاكية القديمة وقد أرونا إياها ، ثم تقدمنا على طول الساحل فرأينا قلمة «كولخيس» حيث عاش «ميدا» وجزيرة القطيع الذهبي، وهذه القلمة تابعة لملوك قبرص الذين بنمتون (٥٣) أنفسهم بملوك أرمينية ، ويوجد في هذا القدم من أرمينيا سلسلة جبلية مه تعرف بالجبل الأسود ، ويقولون إن سفينة نوح استقرت هنا بعد الطوفان .

\* \* \*

وقبالة هذه القلعة توجد جزيرة قبرص ، وتقوم فى هذا الجزء المواجه لأرمينيا بلدة « الماغوصة » القديمة الني استولى عليها الجنوية حييما أسروا ملك قبرص وحملوه هو وزوجته (١٥٠) إلى جنوة ، حيث وضعت الملكة ولداً أسموه «جانوس» وهو والد الملك الحالى ؛ والمكان قليل السكان لفساد هوائه ، وبقال إن به بحيرة اسمها «كوستانزا» هي علة ضمف الصحة ، وإن تكن معظم نواحي مملكة قبرص غير صحية .

وصلنا عند انبلاج النهار وألقينا مراسينا لشحن السفينة بالبضائع ، وودّعت قائد المركب وأصدقائى ، وأنزلتُ تجارتى إلى الشاطىء ورحتأفتش عن مطايا استأجرها لنقلى أنا وجماعتى وبضائعى ، فلما فرغت من ذلك كله رحلت ميماً شطر « نيقوسيا » التى تبعد مسافة عشرة فراسخ وهى أهم مدن المملكة وأسحها ، وقد اعتاد الملوك عقد بلاطهم بها ، كما أن فيها مساكن كبار رجالات المملكة . وإذكان الوقت متأخراً فقد تحتم على البقاء فى فندق موجود على مسيرة فرسخين من المدينة ، وبينا أنا في طريق إليه انتابقنى آلام شديدة فى رأسى خلتُ معها أن منيتى قد حانت ، وبلغ الألم ساقى، وأحسست شديدة فى رأسى خلتُ معها أن منيتى قد حانت ، وبلغ الألم ساقى، وأحسست

به يهاجمنى فى ممدتى وبطنى وأردافى وأفخاذى وركبتى حتى القدمين ، وظل هذا الألم ملازمى تلك الليلة واليوم التالى بطولها إلى وقت الغروب ، فما خالجنى شك فى أننى لابد وأن أموت لو بقى هذا الألم ثلاث ساعات أخرى .

\* \* \*

سافرت تلك الليلة وجئت إلى مدينة «نيقوسيا» وكان الملك موجوداً بها إذذاك ونزلت في أحد الفنادق، فلما أشرق الصباح ذهبت إلى كنيسة مارجرجس، وبيما كنتأستمع إلى القداس بها اقترب مى سيد من أتباع السيدة «انيزه (٥٠٠)\_أخت الملك السابق جانوس كانت قد أوفدته لدعوتى للمثول محضرتها، فلما فرغ القداس توجهت مع التابع إلى قصر السيدة وأظهرت لى احترامها، وقدمت لها احترامي ورحبت بي ترحيبا حارًا ورغبت أن تعرف من أنا ؟ ومن أين جنت ؟ وما هي وجهتي ؟ وبعد محادثتها إياى طويلا أمرَت أن أقيم في قصرها وأن يوفر القوم لى كل ما أحتاجه أنا ومن معي ، ولقد كانت هذه السيدة فاضلة جداً ولكنها غير متزوجة إذ نذرت نفسها في شبابها أن تبقى عذراء، وكانت تحضر باستمرار مجلس الملك ،وهيأ لها نفوذها أن تدبر معظم أمور الملكة ،وكانت تبلغ الخسين تقريباً من عرها . فلما ينلُّتُ قسطى من الراحة أُخذتني في اليوم التالي إلى الملك ان أخيها (٥٦) وإلى أخيها الكردينال ، فقدمت لكل منهما احترامي وأحسنا لة أي وقصصت عليهما سبب رحلتي، ذا كراً أنني جثت في المكان الأول لزيارة الملك و بلاطه، و ثانياً للحصول على عهد أمان لرحلتي إلى القاهرة وجبل سيناء، وأطلعتهما على ما معى من رسائل يزكيني فيها « الملك خوان » إلى كردينال قبرصالذي كان إذ ذاك في إيطاليا ولكني وجدته هنا، فوعدني ببذل كل ما في طوقه لمساعدتي، وقد حضر هذا اللقاء «موسين سواريس» أمير ال قبرص الذي

أبدى نحوى منتهى المودة والصداقة، قائلًا إنه قشتالي الأصل مثلي ، وقد التمس الإذن من الملك والكردينال والسيدة إينيز في أخذى معه لأنزل ضيفاً عليه، فعارضت السيدة إبنيز ولكنها استجابت بعد إلحاح ، فمضيت سعه إلى داره . ولقد ولد هذا الفارس في « سيجوفيا » من عائلة « ثرُّ نادِيلاً » ، وجاء في رحلاته ـــ وهو ما زال بعد صغيراً ـــ إلى قبرص في نفس اليوم الذي كان الملك السابق بحارب فيه جند السلطان ، وأبدى من الشجاعة في القتال ما أنقذ ممه حياة الملك ، ولكنه أخذ أسيراً معه وحمل إلى مصر (٥٧) ، وقد جرت عادة المسلمين على ألا يمتطى صهوة جواد مر كان علجاً نصر انياً ، فلما كان ذلك اليوم \_ وقد دخلوا القاهرة وكان الملك أسيرا \_ جاءوا محصانين أحدها للملك والآخر « لموزين سواريس » (٥٨)؛ فأصدر السلطان ــ حين أصبحوا بحضرته وحين سمع بحقيقة الأمر ـ أن يساوى «موزين سواريس» بالملك في التشريف، حتى إذا انقضت بضمة أيام ـــ وقد أخذوا يتكامون في الفدية التي يطلقون بها سراح الملك \_ أفضى السلطان إلى « موزين سواريس » أنه إذا أراد إطلاق الملك حراً فإنه سيطلقه بناء على كلته ، على أن يرحل ثم يمود بالفدية ، أو على الأقل يعود هو نفسه بدونها إن لم يستطع الوفاء بها ، ومن ثم وعده بذلك موزين سواريس. وحيئذ أمر السلطان بتهيئة كل شيء له ، فلما سئل على أية صورة يريد الذهاب أجاب أنه سيسافر متنكراً على هيئة شائ ، ومن ثم ألبسه السلطان لبس أهل الشام وأذن له بالسفر فرحل ، حتى إذا بلغ قبرص أُخذ في مشاورة الكردينال والسيدة إينيز ومشاور سما، فقر الأمر على إرسال بعض الفرسان إلى ماوك البلاد النصر انية وأمرائها طلباً لمعونتهم في افتداء الملك ( ولقد رأيت في قشتالة الفارس الذي جاءها وكان اسمه يعقوب جيري ) ، ووقعت القرعة على موزين سواريس ذاته للذهاب إلى البابا برومة ، وعاد كل

قارس من هؤلاء الفرسان في الوقت الملائم من سفارته بما استطاع الحصول عليه من مال وضمانات لازمة ، فأخذ « موزين سواريس » مع بقية أعضاء المجلس مبلغاً من الذهب قدر بثلاثمئة ألف دوكات وذهبوا به إلى الملك .

وما كادوا يصاون إلى القاهرة حتى سمع السلطان بخبرهم فأنفذ أوامره بتلقيهم واستقبالهم ، وخلع على « موزين سواريس » كثيراً من التشريف كا لو كان ابنه نفسه ، وكان خلاص اللك على هذه الصورة : هى أن السلطان أخذ الذهب بالإضافة إلى ما النزمه ملك قبرص على نفسه من أن يرسل كل سهة ثمانية آلاف دوكات ، وبذلك فض الأمر وحلت المشكلة ، وأصدر السلطان أوامره بإعداد الأشياء الضرورية وتجهيز السفن اللازمة لحل الملك إلى بلده ، كما أظهر الملك عطفه الكبير على موزين سواريس وكذلك على كبير مترجى السلطان \_ وكان علجاً بهودياً أشبياياً من أهل قشتالة \_ لقاء ما أدّاه له وهو في سجنه من الخدمات ، وقد جرت عادة الملك الحالى أن يرسل كل عام إليه مبلغ ما ثتى دوكات .

ولما عاد اللك إلى مملكته وتشاور مع كبار رجالاته أخذ موزين سواريس من يده وأجلسه إلى جواره، وقال إنه لو لم يكن له ابن شرعى لوهب المملكة له ، كذلك بعث الملك إحدى بناته — وكانت أمها جارية لديه — وعقد لها على موزين سواريس وجعله قائد بحريته ووريثه .

بعد أن أمضيت أربعة أيام أو خمسة فى قصر الأميرال «موزين سواريس» بعث الكردينال فى طلبى وأخبرنى بأن أذهب لسماع القداس مع الملك، وأنه سيأذن لى بالرحلة إلى مصر بعد تناول الغذاء معه ، فلما فرغ القداس انتحى الملك فى الكنيسة جانباً بالكردينال وعمّته ورجال

مجلسه ، وما لبث الكردينال أن جاءنى وأخبرنى أن الملك علم برغبتى فى الذهاب إلى القاهرة وزيارة جبل سيناء ، ولما كان الملك قد أعد المدة ، لإرسال سفير من قبله إلى السلطان فقد سألنى إن كنت أقبل المهمة ، فإن قبلتها تعللب الأمر منى أن أخلص فى خدمة الملك ، وقد عرفت أن الكردينال هو الذى أشار بهذا العرض لتعظيمى ، فأجبت بأننى راض بأن أخدم الملك على هذه الصورة لأننى أعرف أنه مسيحى ومن شعب فرنسا ، وإذ ذاك بعث الملك إلى تتناول الغذاء معه ومع الكردينال ، وأفضى إلى بأنباء رحلتى .

## الفصر لالشامن

الرحيل من قبرس . دمياط . الحمام الزاجل . تهر النيل التماسيح . الرحلة في النيل إلى القاهرة . المماليك استقبال السلطان المملوكي . المطرية الأهرام . الفيلة . الزراف لعب المكرة

سافرت إلى « الباف » ، و إذ كان الطاعون فاشياً بها فقد أمر الملك باستقبالى فى قرية بأحد الجبال لم يمسمها الطاعون بضره ، فأقمت فى بيت السيد « ديجو ثينوريو » القشتائى الذى حددته صحبته كل الحمد، فلما انقضت ثلاثة أيام على وجودى هنا قدمت إلى « الباف » سفينة بها ثمانية عشر ملاحاً أعدات لجلى أنا ورفيق مترجم الملك ، وقد جهزت السفينة بالمؤونة الوفيرة كأنما أعدات لبعض آل بيت الملك، وعليها كل ما انتفق على إرساله إلى السلطان .

فلما كان اليوم الثانى من وصولها أقلمَتْ بنا والريح موانية ، وظلت مبحرة أحد عشر يوماً بلغنا بعدها ميناء دمياط ، حيث يصب النيل الذى بأنى من الجنة الأرضية - مياهه فى البحر الأبيض المتوسط ، وهناك دخلنا النهر وبلغنا دمياط الواقعة على مسافة فرسخ ونصف فرسخ من البحر ، وهى تماثل « سلامنكا » فى ضخامتها ، وحافلة بالأطعمة والكروم وشتى ضروب الفواكه والسكر .

وهذه المدينة منبسطة جداً غير مسورة وليست بها قلعة ، وهي شديدة الحرارة وإن تكن بيوتها قاسية الرودة ، ويكثر بها ابن عرس كثرة عظيمة حتى لتراه في بيوتها وشوارعها ، ويربو عددها على ما لدينا من الجرذات .

ورأيت فيها لأول مرة الحمام الزاجل (٢٥٠) الذي يحمل الرسائل في ذيله من المكان الذي تربى به إلى سواه من البقاع ، فإذا علقت بها الرسائل أطلقت لتعود إلى موطنها ، وسرعان ما يقف الأهالى على أخبار جميع من يقدمون أو يسافرون بحراً أو براً ، فيكونون بمنجاة من الأخذ على غرة ، ولا سيا وهم يعيشون بلا وسائل دفاع عنهم ، وليس لديهم أسوار ولا قلاع .

\* \* \*

ما كدت أصل إلى دمياط حتى ساروا بى إلى الوالى فأنبأته أننى قادم إلى السلطان، وسألته أن يهيء لى قارباً صغيراً ليحملى لوجهتى لعدم قدرة سغينى التى جاءت بى على السير فى النهر، فأصدر تعلماته بإنزالى فى بيته حتى تتم الإجراءات الضرورية، وبينما أنا مقيم بداره إذ قدم بعض المفاربة قائلين إننى كتلانى، وأنهم رأونى على مائدة لورد «كاندلور» ولديهم البيئة على ما يدعون، ومن ثم استقدموا سيدين تركيين قيل إنهما كانا حاضرين إذ ذاك وفى استطاعتهما إقامة الحجة على صحة دعواه، فلما جاءا وتحمينا فى طلعتى بادرا فى الحال لتكذيب زعم المفاربة، وإذ ذاك تساءلت: «لو أن التركيين قد قالا غير ماقالا فماذا يكون مصيرى حينذاك؟» فأجابونى أنه كان لا بد من قتلى فى الحال ، لأن أى كلام حينذاك؟» فأجابونى أنه كان لا بد من قتلى فى الحال ، لأن أى كلام

يقوله التركي يعد حقيقة لاترق إليها الشبهة ولا يصل إليها الباطل.

\* \* \*

ويوجد في هذا الإقليم من الثمر أكثر مما يوجد في أي بقعة أخرى من العالم.

ويخترق النيل المدينة وأعنى بذلك أحد فرعيه اللذين يبعدان عن بعضهما مسافة رحلة يوم عن حصن بابليون (٢٠٠ .

وتعلو المياه فى شهر سبتمبر — وقت أن كنت هناك — وتغمر القطر بأكله ، فإذا بلغت ذروة ارتفاعها دخلت المهر كميات ضخمة من السمك قادمة من البحر فتوجد فى كل بقعة ، حتى بين المساكن .

والحرارة شديدة الارتفاع جداً ، ومن ثم فالطراز السائد فى بيوتها هو وجود فتحات تطل ناحية النهر حتى يسهل جمع المياه وحتى يمكن للا سماك أن تدخل خلال هذه الفتحات فتطفو على الأرض ويسهل صيدها.

وفي هذا النهر كثير من الحيوانات التي تعيش به تسمى بالتماسيح ، فإذا كانت في للاء لم يستطع النجاة منها إنسان أو حيوان ، ويقولون إنها تخاف من الجاموس، ولما كانت هذه النواحي خالية من الجسور وليس في الاستطاعة إقامة شيء منها لسعة إمتداد الوحل فإن الفقراء يعمدون إلى امتطاء الجواميس وعبور النهر بها آمنين من كل خطر ، عجزاً منهم عن استنجار القوارب ، وقد اعتادت هذه المخلوقات أن تخرج من الماء لمسافة خمس أو ست خطوات ، فإذا كان اليوم مشمساً استفرقت في النوم ، فإن أراد أحد قتلها استل حربة تنتهى بسهم ذى شوكات تنفرز في اللحم إذا دخلته وتمسك به ، ويربط طرف الحربة الآخر بحبل يبلغ طوله ما بين مائة ومائة وخسين

قامة ، فإذا قارب الصائدون الحيوان ضربوه تحت ضلوعه وهى النقطة الوحيدة المكشوفة التى فيها هلاكه ، فينفرز فيها الحديد ، وإذ ذاك يشدون الحبل عليه شداً عنيفاً ، فلا يكاد الحيوان يحس بالإصابة حتى ينفلت إلى الماء فينهكه الحبل حتى تنحل قواه ، وإذ ذاك يسحبونه إلى الشاطىء ويحملونه ويسيرون به في المدن والقرى يلتمسون الصدقات ، شأنهم في ذلك شأن أهل قشتالة حين يقتلون أحد الذئاب .

وهذه المخلوقات على شكل السحالى ، وتتداخل أسنانها العليا والسفلى فيا بينها ، فإذا أمسكت سيئاً ما بينها استحال إفلاته منها ، وهى تفر من كل شىء على اليابسة لأنها ليست فى أما كنها الطبيعية ، ولقد رأيت الكثير منها فى ذلك النهر .

ويقول الناس أيضاً إن في نفس النهر ضروباً أخرى من الحيوانات ــ رغم أنى لم أرها ــ وهي في حجم الجياد تماماً ، إلا أن فكها يكون بعرض جباهها ، وهي تخرج من الماء التماساً للـكلا فيحفر الناس لها حفراً في الأرض ويفطونها كما هو الحال إزاء حفر الذئاب في قشتالة وبذلك يقتلونها دغم أن هذه الحيوانات لا تضر أحداً في الماء أو خارجه.

وماء النيل أحسن ماء فى الدنيا وكأنه ماء الجنّة ولم أشرب طول زيارتى سوى هـذا الماء ، على الرغم من أنه كان فى استطاعتى الحصول على النبيذ الجيد ·

ويوجد في هذا المكان طائر السمان كالذي يوجد في قشتالة ، ويبيعه الناس كل عشرة بمؤيدي واحد ، ويصيدونها بواسطة كلاب ويضربونها بعصيّ يعلقون في أطرافها جرسين أو ثلاثة .

بقيت في دمياط ثمانية أيام أعد الوالى في أثنائها لى سفينة لنقلى إلى القاهرة ، وهذه المراكب طويلة طول الأغربة الكبيرة ، وهي مجهزة بالحجرات التي تمتد من أحد طرفيها إلى الآخر حيث يستطيع المرء الإقامة ، ولها صنادل منبسطة لتستطيع السير في المياه الضحلة ، وتحمل كثيراً من الحولة ، وتجهز بقلع طويل يبلغ طول قلاع الشوانى ، ولكنه قلع ضيق مثلث الشكل يشبه قلع الغراب ، ورغم أنها تسير بالأشرعة والمجاديف ، غير أنها في بعض يلأحيان — وقت فيضان النهر — لا تستطيع التقدم ياردة واحدة إلى الأمام الطويلة ، ويكون عليها ثلاث طبول ، واحدة في مؤخرتها والثانية في مقدمتها الطويلة ، ويكون عليها ثلاث طبول ، واحدة في مؤخرتها والثانية في مقدمتها والثانية في مقدمتها على أخذ الماء من النهر باليد ، ولكنهم يربطون وعاء برشاء طويل، ويأخذون الماء بهذه الطريقة .

غادرت دمياط وتابعت سفرتى ميما صُهُــــداً فى النهر الذى تتناثر على شاطئيه القرى حتى تصل إلى حافة الماء، وبلغت فى سيرى البقعة التى ينفصل فيها فرعا النهر بعضهما عن بعض، وسرت فى أحدهما ، أما الآخر فيذهب إلى الإسكندرية .

洛 泰 妆

ويوجد بالقاهرة رجال يحلقون رءوسهم ولحاهم وحواجبهم وأهدابهم، ويحيون حياة تشبه عيش المجانين زاعين أنهم يفعلون ذلك تطهراً، وأنهم في سبيل الله \_ يهربون من الدنيا ومباهجها، وأنهم من أجل هذا السبب أيضاً يحلقون كل شيء على أجسامهم.

وبعضهم يمشون وقد لبسوا القرون ، وآخرون يلطخون أنفسهم بعسل النحل ويضعون الريش ، ويحمل غيرهم أعمدة تنتهى بمصابيح تتدلى منها الأضواء ، ويمشى البعض بالقسى والسهام ويشرعونها للرى ، وهكذا يذهبون مذاهب شتى قائلين إنهم معذبو النصارى ، ويوقرهم المسلمون توقيراً عظيا ، وقد حدث ذات يوم أن صادفت جماعة منهم فاستفسرت عن وجهتهم ، فقيل لى إنهم على وشك دخول النار مع الكلاب المسيحية ليروا أى الفريقين أسرع احتراقاً .

وبالاسكندرية وفرة من القنب يصنعون منه التيل الجيد .

تابه نا الرحلة حتى بلغنا القاهرة بعد سبمة أيام فأرسينا عند مينائها حيث يوجد سوق الفلال الذي يغشاه المسيحيون بكثرة ، فأنزلنا متاعنا من السفينة وأمضينا هناك ليلتنا هذه ، حتى إذا انبلج صباح اليوم التالى اكتربنا حيراً مجهزة خير تجهيز بالبراذع واللجم ، وهي سريمة جداً في سيرها ، كا استأجرنا معما رجلا ليدلنا على الطريق إلى بيت كبير مترجى السلطان الذي بلغناه بعد فترة امتدت من الفجر إلى الظهيرة ، فلما جثناه أسلمته ما بجعبتي من الرسائل، وأبلغته تحيات ملك قبرص ، ودفعت إليه كذلك مبلغ ما ثتى دوكات أرسلها إليه الملك استجابة لوصية أبيه التى نصت على إعطائه هذا القدر من المال مدى الحياة لقاء الخدمات التى أداها للملك وقت أسره .

فتلقانى المترجم بالترحاب العظيم وأنزلنى فى داره ، فبقيت به يومين قبل أن أتمكن من رؤية السلطان ، وأخذ المترجم طوال هذه الفترة فى محادثتى فسألنى المكنير عن نفسى ، ولما عرف منى أننى قشتالى الأصل أشبيلى المولد امتلاًت نفسه غبطة لسماعه هذا النبأ فقد ولد هو الآخر بها ، ودرج طفلا على

ترابها، إلا أنه حمل صغيراً إلى بيت المقدس مع أبيه وكان يهودياً ، لكنه أسلم حين مات آبوه ، وكان اسمه فى بداية الأمر «حايم » أما الآن فيدعى «صايم » ، وقد أراد أن يعرف من أكون ومن أين جثت فلم أكتم عنه شيئاً من خبرى لأنتفع بجدماته ونصائحه .

لقيت ترحاباً في بيت هذا المترجم كما لو كنت ابنه ، فأذن لى أن أجالس زوجاته وأطفاله قائلا لى أن ذلك أعظم تقدير يمكن أن يقدمه لى ، والواقع أنه بدى لى أنى ابن جلدته لشدة تعلق أبنائه بى ، ورغم تقدم سنه ومناهزته النسمين تقريباً إلا أنه كان لايزال قادراً على الإنجاب ، فقد وضعت إحدى زوجاته غلاماً أثناء إقامتي عنده ، وتحت هذا المترجم أربع زوجات مسيحيات من يُبَهُ ن في البحر الأسود، إذ المألوف أن ينظر إلى زواج المسلمة الأصلمن مثل هذا الرجل باعتباره عيباً كبيراً.

وفى أثناء هذه الأيام الثلاثة التى انقضت قبل رؤية السلطان أرانى المترجم كثيراً من الأشياء التى تستفرق كتابتها منى الكثير ، فلما كان اليوم الثالث تناول الكتب التى أحضرتها السلطان وحماها إليه بنفه وأطلعه عليها ، فأشار بما يكون عليه الجواب ، ثم أعادها مُفلَقة إلى فى تلك الليلة ، وأسر إلى \_ باعتبارى أحد مواطنيه — أن السلطان قد نظر فيها حتى لا أستشعر عيباً إن لم أنسلم الرد عليها فى الحال ، وذكر لى ماجرت عليه العادة من قراءتها أولا ، ولكنه نصحنى أن أعرض ما جئت من أجله دون أن أدع سبيلا لأحد ما أن يفهم أننى قد علمت بالأمر.

وفى صباح اليوم التالى أرسل المترجم فى تهيئــة الدواب لى ولمن معى، فخرجنا عند بزوغ الشمس إلى قصر السلطان ، وتمكنا قبل وصولنا إليه من

أن نصيب حظاً من الطعام والشراب ونحمن فى الطريق، إذ يخرج الباعة حاملين الموائد وعليها الطعام المطبوخ، وآخرون يبيعون الفاكمة، وسواهم الماء إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة، ووصلنا إلى المسجد الجامع وهو بناء رائع يستلفت النظر، وإن بكن فى البلاد النصرانية ما يبزه حسناً.

ثم جثنا إلى ميدان فسيح يعج برجال على ظهور الجياد والخيم المجهزة بالسلاح، وعلمنا بوجود فرسان أكثر من هؤلاء عدداً خارج المدينة، إذ هذا هو اليوم الذي يجلس الساطان فيه للحكم بين الناس، ولا أستطيع أن أصف عدد الرجال المسلحين مابين فرسان ومشاة، ولعل ثمت جدوى في الإمساك عن ذلك لأنى لا أريد رواية شيء يصعب تصديقه رغم أن كل شيء في هذه الجهات يقال ويعتقد.

وصلنا إلى باب مقام السلطان وتركنا دوابنا وصعدنا الدرج إلى المدخل ، وهذا الدهليز يبلغ في حجمه حجم «ڤيلاديال» تقريباً ، كما أن الشوارع مكتظة بالسابلة ما بين رائح وغاد من مكان إلى آخر ، وعلمت أن هؤلاء هم الماليك الذين نسميهم نحن « بالمتبربرين (٢١) الأعلاج » ممن يشتريهم السلطان نقداً في البحر الأسود ومن جميع الأماكن التي يبيعهم فيها المسيحيون ، فإذا وصلوا إلى هذا المكان اعتنقوا الإسلام وشرعالقوم في تعليمهم الدين ، وتثقيفهم على ركوب الخيل والفروسية والرمى بالقوس، ثم يختبرهم رئيس الأطباء ، وتجرى عليهم الجوامك والإقامات ويبعثون بهم إلى المدينة . ولايستطيع أحد أن يصير سلطاناً أو أميراً أو ينال شيئاً من التشريف أو الوظيفة إلا إذا كان من هؤلاء العلوج ، كما لايتأتى لأحد من المسلمين \_ أولاد الأحرار \_ أن يركب حصاناً خوف الحكم عليه بالموت ، بل يذهب الماليك وحده دون سواهم بكل أمجاد الفروسية .

أما أبناؤهم فيمالون تشريفاً أقل منهم ودون هذين: الأحفاد ، ثم يصبحون بعد ذلك مسلمين أحراراً ، كل ذلك بغية زيادة عدد المسلمين . ومن ثم فإنهم يسمون بمكترى شرع محمد .

ولايتمتع النساء بمثل هذا الامتياز ، ويؤثر المسلم الزواج من مسيحية دون مهر على الافتران بمسلمة مهماكانت ضخامة مهرها ، لاسيما إذا كانت مسلمة حرة .

## \* \* \*

وباستمرار السير في الشوارع وصانا إلى باب كبير أحكموا رتاجه بالأقفال، فلما فتحوه لنا اجتزناه إلى ساحة فسيحة غاصة بالكثيرين من الفرسان الذين انتظموا صفا إلى الجدران، ثم فتحوا لنا بابا آخر أدى بنا إلى ميدان اصطف فيه الفرسان، ثم فتحوا لنا بابا ثالثاً وجدنا أنفسنا بعده في ميدان غيره، وقف فيه رجال من الزنوج وبأيديهم الهراوات، فطلب إلى كبير المترجمين التريث عيث أنا مع مرافق حتى يعود، ثم ما كاد يغيب حتى عاد وقادني عبر أحد الأبواب إلى ميدان فسيح قد وقف فيه كثير من الفرسان على الصورة السالفة، وكان في وسط الميدان خيمة فخمة كبيرة قد بولغ في زينها أعدت كي يتنساول السلطان فيها غذاءه ويقيم فيها للقاء من يجيئون لتحيته، كما أقيم على مقربة منها فسطاط ومصطبة عالية عليها مقمد يتبوأه السلطان.

وأخبرنى كبير المترجمين أن أنتظر فى وسط هذا الميدان، وأنبأنى أن الساطان سيخرج وسيمر على معد، وإن أفضى إلى بأنه لن يظهر لى أى انتباه لأن هذه عادتهم فى المتهانهم النصارى .

وبيها أنا واقف حيث أنا إذا بهم يفتحون بابًا كبيرًا ، وإذا بالسلطان

يخرج منه على ظهر جواده ، وقد تقدمه ابنه ماشياً مع قرابة مائتى فارس، ومر على مقربة منى ثم جلس على المقعد المشار إليه .

كان السلطان قد أطلق من الحبس منذ أيام قلائل أحد أبناء دواداره وكان قد خلف أباه ، وكان شديد الثراء يملك كثيراً من الذهب واللآلى والأحجار الكريمة وغير ذلك من الأشياء الغالية الثمن ، وقد عمد الإبن في إكبار هذه المناسبة ولمودته إلى عطف السلطان عليه إلى أن أرسل له حصاناً أسود بطرز زركش ، كاحلى السرج واللجام بالذهب أيضاً . وكان في قربوس السرجياقو تة يقال إنها تزن ديناراً و نصف دينار مصرى و تبلغ في الحجم حجم البرتقالة ، كاكان في قربوس السرج الخلني ثلاث ياقو تات محجم بيضة الدجاج، البرتقالة ، كاكان في قربوس السرج الخلني ثلاث ياقو تات محجم بيضة الدجاج، وسيف أحدب يساوى ذهبا كثيراً ، أما ما يتدلى منه فكان من الحرير الدمشقى الأبيض الذي حلى بطرز من اللآلى الغالية .

ثم جاءنى كبير المترجين وأخبرنى بأنه يجب على أن أقوم بتقبيل الأرض قبل اقترابى من السلطان ، ثم أخذ الرسائل التى أحماما ومس بها رأسى وفى للتحية ثم رفعها للسلطان ، ولما كانت هذه الكتب مكتوبة بلغة أجنبية فقد قرأها عليه باللسان التركى إذ لا يوجد أحد فى البلاط يتكلم غير هذه اللغة . ويقولون إن هذا نظام متبع حين اختار الترك الشريعة الإسلامية منذحين وأمهم يفعلون ذلك تشريفاً لهم .

\* \* \*

إستفسر من السلطان عن ملك قبرص وعمه الكردينال وكذلك عن « موزين سوارز » وآخرين من رجال الملكة ، فلما أجبته على ما سأل ذكر لى سروره بإجابة ماتمسات المالك التي كانت تتاخص فيما بلى :

كان الملك قد أرسلنى إلى السلطان ملتمساً منه ألا يرسل المماليك كل سنة \_ كألوف عادته \_ لجمع الجزية لأنهم يكلفون الملك نفقات باهظة لقاء أن يبعث الملك الجزية فى مدى أربعة أشهر ، ويسأله زيادة على ذلك أن يقبل السلطان الجزية على شكل عبك بالثمن الذى تقدر به فى القاهرة ، كما يرجوه أن يأذن له ببيع ملحه الذى كان مصدر دخل كبير فى بلاد الشام دون أن يدفع ضريبة على ذلك البيع ، فقبل السلطان كل هذه المطالب .

كذلك أصدر السلطان تعليماته بتوفير مسكن مريح لى إلى جانب كل ما يلزمنى ففعلوا ما أشار به ، ثم أعطانى فى ذلك اليوم — على مألوف عادته — خلعة فوقانية لملك قبرص كمظهر من مظاهر تبعيته للسلطان ، وهى عبارة عن ثوب أخضر زيتونى وأحمر قد حلى بالذهب ، وبفرو سمور .

ثم نزل السلطان من مقمده وجاء إلى الخيمة حيث حياه القوم وتناول غذاءه، وإذا ذاك استأذنته في التغيب هذا اليوم.

بينها كنت هناك دخل مايقرب من مائة رجل ومعهم مسلم طرحوه أرضاً وأخذوا فى جلده وضربوه بالعصى مائتى ضربة على بطنه وكتفيه ، وقد علمت فها بعد أن القضاء فى الجرائم ينفذ فى حضرة السلطان .

\* \* \*

ولما عدنا إلى هذا المكان لم تر أحداً بمن رأيناهم من قبل سوى جماعة السودان ، فانحدرنا من هناك إلى الميدان الفسيح الذى خلى ممن كانوا به من علية القوم ومن الخيم ، ولم يبق به سوى الفقراء وبأيديهم الغرابيل وهم يتخلون الرمال ، فسألت عن معنى ماأرى ، فعلمت أنهم من الزعر الذين جاء وايلتمسون شيئاً من الفتات المتساقط على الأرض من ذلك الجمع الكبير من الرجال .

شفلنا هذا اليوم حتى غروب الشمس فى العودة إلى محل إقامتنا ، فلما كان اليوم التالى أقمنا مستجمين ، ورتبت إرسال رسالة السلطان إلى ملك قبرص فى ذلك المركب الذى كان راسياً بدمياط ، على أن يعود إلى فى مدى شهرين عزمت أن أمضى أثناءهما إلى دير «سانت كاترين» على جبل سيناء .

\* \* \*

بقيت بالقاهرة مدة تقرب من الشهر بعد إنفاذى رسالة السلطان إلى الملك، شاهدت خلالها كثيراً من الأشياء التى تعتبر غريبة على شعبنا، والواقع أننى كنت مجدوداً إذ انخسذت من كبير المترجمين مرشداً لى ، إذ كان يسرة تحقيق كل رغبة لى ، ولقد ركبنا ذات يوم فى الفجر إلى «المطرية » (٢٦٠) التى يأخذون منها البلسم ، وهي على بعدد فرسخ من المدينة ، ولم نبلغها إلا وقد انتصف النهار رغم شدة سرعة دوابنا ، ويمكن أن يقال إن مسكننا كان يقع فى وسط المدينة ، ومن هذا يستطيع المرء أن ينبين مقدار سعنها .

والمطرية بستان ضخم مسور بحائط، وفيها الحديقة التي ينمو بها البلسم (١٦)، ويبلغ انساعها قرابة ستين أو سبعين قدماً مربعاً ، وفيها تنمو شجرة الباسم التي تشبه كرمة بلغت من العمر عامين ، وبجمعه القدوم في شهر أكتوبر ، حيث يأتي السلطان في احتفال كبير لجمع الزيت ، وبقال إن المعصور منه لا يكاد يصل إلى نصف مكيال من مكاييلنا ، ولكنهم يعمدون إلى أخذ الغصون ويغلونها في الزيت ويوزعون ذلك على العالم بامم البلسم ، حتى إذا فرغوا من جمع الجذور بدأوا في الحال في زراعة الأرض ، ويأخذون شتلات معينة خاصة ويغرسونها في التربة ثم يروونها الأرض ، ويأخذون شتلات معينة خاصة ويغرسونها في التربة ثم يروونها

بالماء الذى تدفق لسيدتنا العذراء فى هذه البقعة حيماً فرّت هى وابنها إلى مصر ، وهذا المسكان من الأماكن المقدسة عندنا نحن المسيحيين، وإذا روّى القوم النباتات بهذا الماء وجدوها فى اليوم التالى قد ضربت بجذورها فى الأعماق ، وكثيراً ما حاولوا ريّها بماء النيل أو بغيره من المياه فجفت جذورها فى الحال .

وحين يخرج المرء من هذه الحديقة يصادف شجرة تين ضخمة جداً تنتج تين فرعون ، وهو أحمر اللون ، وفي داخل الجذع فجوة ضئيلة أشبه ما تكون بالكنيسة الصغيرة ، ويقولون إن هذه الشجرة قد فتحت نفسها بنفسها حيث اختفت بها سيدتنا وابنها حين كانا في خوف من إلقاء القبض عليهما .

وبينما كنا عائدين إلى القاهرة على نهر النيل أبصرنا حدائق كثيرة وبيوت الأثرياء الفخمة ، واستغرقت العودة منا هذا اليوم بأكله، ولم نبلغ مسكننا حتى كان الليل قد انتصف .

ذهبنا في اليوم التالى إلى مخازن غلال (١٠٠) بوسف التى تقع في الصحراء على بعد ثلاثة فراسخ من النهر، وعلى الرغم مما يقولونه من وجود الكثير من هذه المخازن داخل البله إلا أنه يوجد منها ثلاثة فقط: إثنان كبيران وواحد صغير، وكلما مخروطية الشكل قمها إلى أعلى، وهي أعظم إرتفاعاً من البرج الكبير بأشبيلية، وحينا بجتاز المرء الباب يلقى حائطاً متصلا بآخر بكونان شكلا مخروطياً يصل إلى القمة، وبه نوافذ عدة، فإذا كانت الدواب محملة بالفلال صعدت وألقت أثقالها من خلال هذه الطاقات حتى تمتلىء المخازن

إلى آخرها ، وليس من شك في أنني أعتقد أنه لا يوجد في العالم اليوم مثل هذا البناء ، الهائل ولم أر له شبيهاً من قبل أو بعد .

عدنا هذا اليوم إلى القاهرة ، فلما كان اليوم التالي ذهبنا اشاهدة المكان الذي كانوا يحتفظون فيه بالفيلة فرأينا منها سبمة ، ولونها أسود وحجمها أكبر من حجم الجلل ، أما الأرجل الأمامية والخلفية فقوية حتى ليخيل لرائبها أنها قد صبت من الرخام ، وأقدامها مستديرة ذات أخفاف قوية جداً ، ويقال إن أرجلها يتصل بعضها ببعض ولكن ليس مها نخاع ، والعينسات حراونان وصغيرتان جداً بحجم المليم، والذنب قصير كذنب الدب، وتشبه الأذنان الدرع ، والرأس أشبه بجرة كبيرة من تلك الجرارالتي تسع ست خروبات (١٥٠) ، ويبلغ طول كل ناب أربعة أشبار ، أما الفم فصغير جداً ، ويتدلى من الشفة خرطوم طوله ستة أشبار تستطيع هذه الحيوانات أن تمده وتقبضه حسب إرادتها، وتلتقط به كل ماتريد أكله وتلقيه في فمها، أو ترفع به الماء إذا احتاجته، ويظهر أن هذه الحيوانات ذكية جداً، فهي مدربة على القيام بالحيل والأاماب، وتعمد في بعض الأحيان إلى ملء خراطيمها بالماء وترش به أى شخص أرادت، كما أنها تلعب بالرمح وتقذفه في الجو ثم تمسكه، كما تقوم بألماب أخرى كثيرة .

فإذاكان الجو حاراً أخذها القوم عند انبلاج الفجر ودفعوها إلى النهر لتبترد و إلا عجزت عن كبح جماح نفسها ، وجلدها سميك جداً ، وإذا جرحت وضعوها حيث بشرق القمر عليها فتبرأ في اليوم التسالي.

ويحمل سائقوها شوكة حديدية مثبتة إلى مدراة يضربونها بها خلف

أذنها ، ويوجهومها أنَّى أرادوا ، لأن جلاها الذى حول الأذن رقيق جلماً حقى ليؤذيها وقع الذبابة عليه ، ويطمونها الحبوب والشعير كما يقعل القوم بالخيول عندنا ،

ويقال إن القوم بالهنديقيمون على ظهورها قلاعاً تسع ستة عشر رجلا، فإذا خرجوا للقتال كسوا أسنانها بالصلب، ويزعمون أن هذه الحيوانات تميش حتى تبلغ من العمر أرذله،

\* \* \*

عدنا هذا اليوم إلى مسكننا بعد أن طالعنا كثيراً من المشاهد الغريبة ، وفهبنا فى اليوم الثانى لرؤية حيوان يسمونه بالزرافة (٢٦٦) ، وهى كبيرة كبرالوعل ويبلغ طول قدميها الأماميتين قامتين (٢٧٦) ، أما الخلفيتان فلا تتجاوزان الدراع ارتفاعا ، وشكلها العام أشبه بالوعل ، وهى مرقطة ذات خطوط بيضاء وصفراء ، ورقبتها تسامق فى طولها طول البرج ، وهى حيوان أليف جداً ، وإذا قدموا إليها الخبز باليدخفضت رأسها حى تعمل مع رقبتها قوساً كبيراً ، ويقول الناس إن هذا الحيوان يعمر طويلا ، وأن هذه الزرافة بقيت هنا فى هذا للكان أكثر من مائتى عام .

\* \* \*

ذهبنا هذا اليوم لمشاهدة مدينة الفاهرة ، وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام ، يسمون أولها محصن بابليون ، والثاني بالقاهرة ، والثالث بمصر ، وإلى جانب مدينة بابليون حيث يشقها النهر تقوم في المساء ثلاثة أعمدة ذات خطوط معينة وكتابات قديمة ، فإذا كان الوقت شهر سبتمبر وقد ارتفع النهر (٢٨) أقيم الحراس عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة المياه ، فيذكرون مقدار الارتفاع

لمنادين على الأرض ينطاقون فى المدينة كل ساعة ، يملنون فى صوت عال مدى الزيادة فى النهر ، فإذا بلغت الزيادة أقصاها عرف الناس إلى أىحد يستطيعون بذر الحب ، وعما إذا كانت السنة خصبة أم مجدبة ، ويقال إن تشييد هذه الأعمدة كان أول عمل نهض به القوم فى مدينة بابليون .

وفى الضاحية القديمة من هذه المدينة كثير من البيوت الرائعة والحدائق المتناثرة ، وتكثر الزروع حتى على الشرفات ، ويزرع القوم الأشجـــار الضخمة ، كما يوجد العديد من الــكموف والصهار يج لخزن مياه النيل.

وعدنا هــذا اليوم إلى مسكننا فاتفقت مع المترجم على أن نذهب في الفــد لمقابلة السلطان ملتمساً منه الإذن بالذهاب إلى جبل سيناء ، ومن ثم مضينا في الصباح إلى القصر السلطاني ، غير أنسا وجدنا السلطان قد غادره الصيد ، فرحلنا في إثره ولحقنا به على مسافة فرسخ واحد من المدينة وهو في موكب رائع، وحوله - كما خيل إلى" - أكثر من خمسة أو ستة آلاف فارس والعدد الكبير من البزاة والفهود ، وقد تناول السلطان غذاءه في هذا اليوم في السرحة ، ثم لعب هو والأمراء لعبة اعتادوا عليها على الصورة الآنية ، هي أنهم يضمون كرة (٢٩) في وسط الساحة ، ويقف بضمة آلاف فارس على أحد الجانبين ويرسمون خطوطاً على الجانبين أمامهم ، ويمسك كل منهم مضرباً بيده وتكون يده قابضة على رمح ، ويهجم الجميع على الكرة في وقت واحد ، ويقصد أحد الجانبين دفعها عبر الخط ، على حين يحاول الفريق الآخر عمل ذلك بنفسه ، فإذا تمكن أحد الجانبين من دفعها عبر الخط كان هو للنتصر ، وقد حاول أحد اللاعبين في هذا اليوم إعاقة ابن السلطان فاستل سيفه وحاول قتل خصمه ، فحدث إذ ذاك هرج شديد لم يهدأ حتى جاء السلطان وصرفهم .

## الفصر للتابيتع

الرحلة إلى سيناه . تجارة الموميات . دير سنت كاترين التفكير في الرحلة إلى الهند . نيسكولو دى كونتى يروى قصة حياته . البحر الأعمر

التمست من السلطان في هذا اليوم أن يأذن لي في الدهاب إلى جبل سيناء فاستجاب لرجائي، وأمرأن يصحبني أحد مترجميه، وأمد في يثلاثة جمال لى ولمن معى دون أن يقبل عليها أجراً ، وحبنئذ ودعته ورحلت بعد يومين لم يتهيأ لى خلالها في الواقع كثير من الغراغ لشتى الغرائب العجيبة التى تنبغى رؤيتها ، و نظراً لشدة حرارة الجو فقد كانوا يأنونني في كل صباح بجرة ماء للشرب بعالجو نه معالجة خاصة ويضعون به بذوراً معينة تشبه القنب ، فيصبح المساء بدوراً معينة تشبه القنب ، فيصبح المساء بدوراً معينة تشبه القنب ، فيصبح بشربوه في الصيف قبل تناول العشاء .

أعد مترجم السلطان لى كل ما بازمنى و زكانى لدى الترجمان الآخر الذى كلًف برافةى ، حتى إنه كتب بنفسه كتابًا بوصى فيه بى خيراً ، وبعث به إلى بطرك الإسكندرية المتخذ القاهرة مقاماً دائماً له، والذى يختار بنفسه القيم على ديرسنت كاترين بجبل سيناء (٧) ، ثم رحلنا عن القاهرة واجزنا صحراء مصر التى لاحياة فيها ، ولقينا فى ذلك مشقة كبرى واكتنفنا الخطر الجسيم ، إذ كانت الحرارة قد بلغت من الشدة حداً عجبت منه كيف يستطيع أى امرى احتالها ، وبقولون إن هذه الصحارى تحفظ الموميات التى هى أجساد من

يموتون بها ، ذلك أن الجثث لا تتحلل بفضل جفاف تلك الجهات الشديد ، فلا يحدث غير إمتصاص الرطوبة تاركا الجثث كاملة جافة ، وقد خلت الصحراء من الطرق والمسالك لأن الريح تأتى عليها فتطمسها ولا تبقى منها أثراً ،كا أنها تنقل الرمال من مكان إلى آخر مكونة تلالا ضخمة تورد سالسكيها موارد العطب والهلاك ، ويستمين القوم فى اجتيازهم إياها بالبوصلة كا هو الحال فى البحر ، ولا يصادف المرء أثراً للسكان فيا بين القاهرة وجبل سيناه، وتحمل الجال كل شيء تحتاجه هى والمسافرون على السواء .

استغرقت الرحلة إلى جبل سيناء خمسة عشر بوماً ، وهذا الجبل شديد الارتفاع يقوم منفرداً ، ويقع على بعد نصف فرسخ تقريباً من البحر الأحمر ، وكان على قمته فيما سبق دير حفظت به جثة القديسة كاترين، ويقول النـاس فيما يقولون إنه حدث في إحدى السنوات قحط عظيم جداً في الطعام ومجاعة أدت بالرهبان - الذين كانوا يكابدون المشقة الجسيمة في تسلق هذه المرتفعات إلى قصد مصر ، تاركين وراءهم الدير والجسد للقدس بلا حراسة ، وإذ ذاك تجلت لهم القديسة كاترين المباركة وأمرتهم بالعودة من حيث جاءوا، مخبرة إياهم أنهم سوف يجدون ذخيرة ومكانًا ملائمًا للميش ، وطلبت إليهم أن يبنوا ديرهم ويدفنوا جسدها حيث يجدون كومة كبيرة من الحنطة ، فانكفأ الرهبان عائدين من حيث جاءوا ، ووجدوا عند سفح الجبل تلا ضخمًا من الحنطة ، فشكروا الرب والقديسة كاترين العذراء على الندم التي وانتهم ، وشيدوا ديرهم الذي لا يزال موضعا من أبرز المواضع . ثم تسلق الرهبان الجبل وجاءوا بالجسد في احتفال فخم ، وسجَّوه في الدير الواقع عند سفح الجبل حيث لا زالوا يعيشون حتى اليوم ، وإن لم يهملوا ما على الجبل ذاته لكثرة الأماكن

المباركة به ، فقد كان البقعة التي ناول الله فيها موسى الألواح، والتي تجلى له فيها في المليقة، وهذا هو أيضاً المكان الذي أمر الربّ فيه موسى أن يضرب الصخر بعصاه فانفجرت المياه التي لا تزال تتدفق إلى اليوم منحدرة إلى السفح.

أما الدير الأدنى فبناء لطيف يضم بين جوانحه قرابة خمسين أو ستين رجلا ما بين راهب وخادم ، وبه كنيسة حسنة البناء قد أفيمت على النمط البيز نطى ، ويرقد جثمان القديسة كاترين تحت المذبح الرئيسى ، ولم تقسن لى رؤية الجسد ، إذ لم تجر عادتهم على إطلاع أحد عليه ، كما أن المسكان في الواقع غير مهيأ لرؤيته ، والسكن ظهر لى من مشاهدة حجمه أن الجسد لابد أن يكون أطول شبراً من قامة أطول إمرأة يمكن أن توجد في العالم اليوم .

كذلك يوجد يبت يحتوى على جثث محنطة لرجال معينين ، والناس ما بين قائل إنها أجساد فرسان زاروا ذلك المكان المقدس وقصوا تحبهم به ، ومن قائل إن بعض فرسان اليونان محلوا إلى هناك بعد موتهم حيث اليقعة مباركة . ويستمد الدير جزءاً كبيراً من دخله من جميع بلاد اليونان ، كما أن أحد كبار سادة هكانديا » ترك له حين موته دخلا يقدر بأربعة آلاف دوكات، ولكن نظراً لشدة بعد المكان ، ولما يتطلبه إمداده من أموال ضخمة فإن جزءاً من الدخل ينفق في الصرف على مبى في القاهرة يميش فيه بطرك جزءاً من الدخل ينفق في الصرف على مبى في القاهرة يميش فيه بطرك ينتخب البطرك الذي يقوم بتجهيز كل شيء لقاء دفع الدخول له ، كما أنه هوالذي ينتخب البطرك الذي يبعث به إلى الهند الكبرى حيث يوجد هرستر جونه، وقد حدث زمن وجودي بالقاهرة أن مات البطرك السابق فاختار [ بطرك وقد حدث زمن وجودي بالقاهرة أن مات البطرك السابق فاختار [ بطرك

بعد أن قضيت ثلاثة أيام بالدير حدَّثَةًى نفسى عما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى شبه القارة الهندية وانتحيت بقيم الدير جانباً حدثته فيه على انفراد بهذه المسألة ، فأنبأني أن إحدى القوافل وهي وسيلة الاتصال بتلك النواحي توشك على القدوم في مدى يومين أو ثلاثة أيام ، وإننا نستطيع أن نستمد الأخبار منها عن مدى إمكانية النهوض بهذه الرحلة ، وإن يكن هو نقسه ممارضاً إياها كل الممارضة ، وقد وصلت القافلة المرجوة بعد أربعة أيام أو خمسة ، وجاءت بعدد كبير جداً من الجال لا أستطيع أن أذكر شيئاً عنه لأنبي لا أحب أن أظهر بمظهر المسرف في كلامه ، وكانت هذه القافلة تحمل من بلاد الهند جميع أنواع البهار واللآلي، والأحجار الكريمة والذهب والعطور والتيل والببغاوات والقطط ، إلى جانب أشياء أخرى كثيرة يوزعونها في كافة أرجاء الدنيا ، فيذهبون بنصفها إلى القاهرة حيث تُحمل منها إلى الإسكند, بة، ويمضون بالنصف الآخر إلى دمشق ومنها إلى ميناء بيروت .

ذهبت إلى ساحل البحر الأحمر الذى ببعد مسافة فرسخ عن جبل سيناء لشاهدة القافلة التي وَجد ت بصحبتها أحد البنادقة واسمه «نيكولودى كونتى» (٢١)، وهو سيد عربق المولد، وقد جاءت معه زوجته وابناه وابنته الذين ولدوا كلهم بالهند، وببدو أنه أسلم هو وإياهم بعد أن حُملوا قَسْرًا على جَبِّ دينهم فى مكة المقدسة عند المسلمين، ولم يكد «نيكولا» يرانى حتى قدم إلى سائلا إياى عن أكون؟ وماذا أفعلهنا؟ وما هي وظيفتي ؟ فأنبأته إنني جنت من إبطاليا، وعشت في بلاط ملك قبرص وإنني مبعوث من قبله إلى السلطان المملوكي الذي وعشت في بلاط ملك قبرص وإنني مبعوث من قبله إلى السلطان المملوكي الذي أذن لي بالمجيء إلى هنا، وأخبرته أنني مجمع العزم على الذهاب إلى الهند، فأفضى إلى في الحال بوجوب التخلي عن تلك المحاولة التي لا يمكن إنجازها مهما فأفضى إلى في الحال بوجوب التخلي عن تلك المحاولة التي لا يمكن إنجازها مهما صدقت النية منى ، ولما رأى عزمي وإصر ارى على تنفيذ في تنفيذ في مقد طلب

منى أن أفضى إليه بحقيقة أمرى، ذاكراً أنه يستطيع أداء خدمة كبرى لى بإنبانى عما ينبغى على عمله لإنجاز مرادى وتحقيق إربتى ، وأكد لى إنتى أستطيع الثقة به تمام الثقة إذ أنه مسيحى مثلى ، كا وعدنى أن يقص على أحداث عرو وكيف جاء إلى تلك النواحى ؛ فلما تبينت مكانة الصدق فى قوله وأدركت فطنته وحصافته أنبأته أننى من أشراف أسبانيا ، وقد جئت منها إلى القبر المقدس ، ومن هناك مضيت قُدما إلى القاهرة بنية رؤية جبل سيناء ثم الشخوص إلى الهند، فلما وقف «نيكولودى كونتى» على ماكان من خبرى أظهر السرور العظم وقال لى :

« إعلم أنه في الوقت الذي كان فيه تيمور بيك حاكا كنت بالإسكندرية ومعي بعض أموال أبي ، فذهبت منها إلى القاهرة ، وكنت إذ ذاك في الثامنة عشرة من عمرى ، وقد أدى سوء إدارتي وقلة خبرتي - كشاب حدث -إلى ضياع ما لدى من المال ، فاستبد بى اليأس ، وخجلت من العودة إلى موطني صفر اليدين مترباً ، ومن ثم يمت وجهى شطر البلد الذي كات تيمور بيك يحكمه وأقت سنة في بلاطه، ورحت ألتمس الوسائل التي تحكنني من الذهاب إلى شبه القارة الهندية ، وعلمت أن كل شيء مأمون لامتداد سلطان تيمور بك إذ ذاك من البحر الأحر إلى الهند التي لم أكد أبلتها حتى أخذوني لشاهدة ٥ بريسترجون ٥ (٧٢) الذي مش كثيراً لقابلي ، وخلم على كثيراً من عطفه ، وزوجني المرأة التي هي معي الآن وأنجبت منها أطفالي هؤلاء، ولندءشت في المند أربعين سنة كنت أتحرق شوقًا خلالها المودة إلى وطنى وأصبت حظاً كبيراً من الثروة ، فلما مات تيمور بك وقست مملكته ونمزقت شذراً رتَّبْتُ الرحلة إلى البحر الأحمر ، وأعدت العدة للذهاب إلى مكة و إلى البقمة التي أنا فيها الآن ، وحصلت من أجسل هذا

الغرض على كتاب أمان من السلطان ، وقد أمضنت عامين في الحصول عليه حتَّى بعث به إلىَّ أخيراً ، فلما وصلت أنا وزوجتي وأطفالي إلى مكة خير ونا بين الردّة عن ديننا أو القتل ، وكنتأنا نفسي مستمداً للاستشهاد ، ولكنني كنت أعرف أن زوجتي وأبنائي بؤثرون الردة على الموت ، ومن ثم رأيت قبول هذا العرض مؤملا أن يخلصنا الله في الوقت المناسب ، لـكن لا بد من أن السلطان كان ضالعاً في كل ما جرى لكي ينال نصيبه فيما سلبوه مني. هذه هي قصة حياتي وخبر أمسي ، وإنني لأستحلفك بالله وبالحب الذي تـكنه له ، وألتمس منك باعتبارك مسيحياً من أهل وطنى أن لا تركب هذا المركب الجنونيّ ، نظراً لبعد الشقة ، وجسامة المشقة ، وفداحة الخطر ، فالإقليم تسكمنه أجناس غريبة ليس لهم ملك يطيمونه ، ولا قوانين يخضمون لها ، ولا حكام يأتمرون يأمرهم ، فكيف تتوقع أن ترحل بلا عهد أمان ؟ وإذا اعتزم أحد قتلك فمن يخاف إن نفذه ؟ أضف إلى ذلك فساد الهواء واختلاف المطمم والمشرب عما ألفته في بلدك ، وستلتقى بأقوام غلاظ لا يستطيمون ضبط أنفسهم، وعلى الرغم من وجود أشياء نادرة يمـكن رؤيتها هناك إلا أنها ان ترضيك الرضاء التام ، فسترى هناك أكواماً من الذهب واللآلىء والأحجار الكريمة ، ولكن ما جدواك وانتفاءك بها إن تكن على حيوانات ضارية ؟ ٥ .

أخبرنى «نيكولا دى كونتى» بهذه الأمور وغيرها ، وانتهيت أخيراً ألا جدوى من التفكير في هذه الرحلة ، وأدركت إدراكا جلياً أن عطفه الشديد على وما انطبمت عليه نفسه من رحمة حملاه على إسداء تلك النصيحة إلى ،

كاظهر لى بوضوح أنه الترم جادة الحق فى كل ما رواه لى ، ومن ثم كففت عن مشروعى ، وعدنا إلى الدير وبقينا به ثلاثة أيام ، واستعد صحابى قسفر ما بين قاصد القاهرة وميمتم وجهه شطر دمشق ، ولم أفعل شيئاً خلال نلك الأيام الثلاثة سوى زيارة الأماكن المختلفة والذهاب إلى البحر الأحمر والبقعة التى دخل منها أبناء إسرائيل البحر حين كان فرعون فى أعقابهم حيث جف البحر وأضحى أرضاً يابسة وانشطر الماء شطرين ، ورأيتا هناك جزيرة تسمى ششونة يقال إنه جاء منها اليهود الذين يستون فى قشتاق بأبناء ششونة . Abens-susenes

### الفصل لعسايش

# العودة من سيناء . نيكولا يتابع قصته القديس جوت

سافرنا من جبل سيناء واستأذنت قيم الدير ورهبانه في الرحيل ، فينحوني شعار القديسة كاترين ، وهو عبارة عن عجلة ذات أسدان ذهبية ، فأعطيته — لفقرى — نقوداً وتركت أسلحتي ، واتخذت طربق صحبة أفراد القافلة ونيكولا دى كونتي ، وقل ما فعلته خلال هذه الرحلة سوى الإنصات لأعماله في الهند وأمد ني بكثير من الأنباء التي دو نها بخط بده ، فاستفسرت منه عن خبر « بريسترجون » (٧٤) ومدى سلطانه ، فأفضى إلى أنه كان حاكما عظيا يقوم على خدمته خسة وعشرون ملكا فأفضى إلى أنه كان حاكما عظيا يقوم على خدمته خسة وعشرون ملكا وإن لم يبلغوا شأو الولاة الكبار ، كا يدين له الكثيرون ممن لا يخضون الشريعة ما ، ولكنهم يتبعون الطقوس الوثنية .

ويقال إن في الهند جبلاشاهق (٥٥) العلو يعتبر تسلقه أمراً بالغ الصعوبة ، حتى لقد غُمَّ على من عاشوا في سفحه — في الأزمنة القديمة — معرفة شيء ما عمن يقطنون في ذراه ، كما أن هؤلاء الأخيرين كانوا لا يدرون شيئاً من أمر ساكني سفحه ، إلى أن شئق طريق ومُدَّت سلسلة تربط بين القمة والسفح يتعلق بها من يريدون الصحود أو النزول ، ويوجد على قمة الجبل مهل كبير يزرع القوم به القمح ويحصدونه ، ويربون فيه الماشية ، ويحفظون به الحبوب ؛ كما تـكثر به البساتين

المكتظة بالفواكه والمياء الوفيرة ، وقصاري القول إنه حافل بكل ماهو ضرورى للانسان في حياته . ويوجد على أحد جانبيــه دير شهير جداً جرت العادة أن يبعث إليه من هم أهل ليكونوا قسساً بإثني عشر رجلا عجوزاً ؛ مِمَّنْ عرفوا بعراقة الأصل والتمسك بالفضيلة لينتخبوا «بريسترجون» جديداً إذا خلى مكانه ، ويقومون بهذا العمل على الصورة التالية ، ذلك أن القوم يرسلون أكبر أبنائهم وبناتهم للخدمة به ، ويزوجونهم بمضهم من بعض ، وينجبون أبناء يزو دونهم بكل ما تتطلبه حياتهم ويمدونهم بالجياد والأسلحة والأقواس والسهام ، ويثقفونهم في فنسون الحرب والحكم، ويعقد الناخبون مجالسهم هناك يومياً ، وهم يرقبون الشخص الذي يتخيلون فيه من النجابة ما يؤهله أكثر من سواه لتولى الحكم حينًا بخلو من « بريسترجون » ، ثم يتفقون فيما بينهم على الشخص الذي سوف يختارونه مكانه ، حتى إذا مات الحاكم في النهاية عدفرسانه إليه هوسدوه النمش وحمسلوه إلى الجبل جرياً على عادتهم وجللوه بثياب الحداد ، فيراهم الناخبون وهم مقيمون في أماكنهم العاليــة ، وإذ ذاك يأخذون الشخص الذى وقع عليه الاختيار ويُسْلمونه إلى الفرسان بديلاً من السلطان الراحل الذي يرفعون جُمانه وبدفنونه في الجبل بما يليق به من الاحترام ، بينما يمضى الآخرون بمولاهم الجديد وهم يعلنون خضوعهم له وسط الاحتفالات الفخمة والأفراح العظيمة ، وحينذاك يأتى الناس على شي طبقاتهم واختلاف فئاتهم حاملين الهــدايا، فيحضر البعض اللَّ لى. ، والبعض الآخر الأحجار الكريمة الفالية القيمة أو الصولجانات الذهبية ، كل حسب المنطقة التي يقيم فيها أو التي ولد بها .

ولقد أخبرنى نيكولا دى كونتى أيضاً أن أحسن أنواع القرفة تنمو فى جبل سيلان هذا ، وأضاف إلى ذلك أن به نوعاً من الفاكهة أشبه بالقرع الكبير المستدير ، بداخله ثلاثة فواكه منفصل كل منها عن الآخر ، ولكل منها مذاقها الذى يميزها عن سواها .

كذلك أنبأنى نيكولا عن شاطىء بحرى لا يكاد سلطمونه يصل إلى الأرض ويتمرض للهواء حتى يستحيل إلى حجر ، وأشار أيضاً إلى إفليم من أقاليم الجماعات الوثنية به مكان شهير للحج ، وقد حدث أن وضعت عنده إمرأة توأمين ماكادا يخرجان من بطن أمهما حتى حجبا عيونهما بأيدبهما قائلين إنهما يكرهان العيش في عالم شرير كهذا المالم ، وانطلقا إلى جبل عاشا به حتى واقتهما منيتهما ، فظهرت في الموضع الذي مات به أحدها بحيرة كبيرة ، وفي مكان موت الآخر بحيرة طين ضخمة ، يلتى الناس فيهما بأنفسهم ، ويموتون بهما قائلين إنهم ماضون للخاود .

وهناك أناس آخرون يرغبون فى أن يخلفوا بعدهم ذكرى بأسهم حتى أيعرف أولادهم بأبناء الرجال الصالحين ، فيعمدون إلى صنع جهاز أشبه بالمقص الكبير ، ثم يضعون رءوسهم بين شقيه ويطبقونهما بالأقدام فتجز رقابهم (٧٦).

كذلك أنبأنى نيكولا دى كونتى أنه رأى قوماً يأكاون لحوم البشر ، فكان هذا أغرب ما طالعته عيناه ، وليكن مفهوماً أن هذا تقليد وثنى ، تبيد أنه شاهد نصارى يأكلون لحوم الحيوانات نيئة دون طهى ، فإذا فرغوا منها تحتم عليهم أكل نوع معين من العشب ذى رأئحة عطرية نفاذة وذلك في مدى خسة عشر أو عشرين يوماً ، فإن تأخروا عن تلك المدة ابتلوا بالجذام .

格 林 林

وعَلَمْتُ أَيْضًا أَنْ « بريسترجون » أراد أن يعرف أين منابع النيل ، فأعدّ السفن وأنفذ الرجال ، وجهزهم بالطمام الوفير ، وأمرهم أن يعودوا إليه بخبر منبعه ، فسافروا وشاهدوا كثيراً من البلاد والشعوب الغريبة والحبوانات غير المألوفة ، مما يعد أعجوبة من الأعاجيب الكبرى ، فلما استنفذ هؤلاء الرجال كل ما معهم من المئونة انكفئوا عائدين دون الوقوف على ما جاءوا من أجله ، وأصبح « بريسترجون » منسكسر الخاطر كل الانكسار ، ثم راح بعدَّل يستشير من حوله عما إذا كان في إمكانه إرسال رجال لا يهلـكون إن عدم الطعام ، فأمر قومه بأن يأخـذوا أطفالا صفاراً منعهم من شرب اللبن ونشأهم على السمك النبي (وهو أمر ليس بالمستغرب إذ يروى أولئك الذين يذهبون إلى غينيا أن الوثنيين فى هـذه الجمات لا يأكلون سوى السمك النبيء)، فلما اشتد عودهم وبلغوا مبلغ الرجال جهزهم بالقوارب والشباك ، ونهاهم أن يعودوا إليه مهما كانت الظروف - دون الخبر اليقين عما خرجوا من أجله ، خانطلقوا لمطيتهم مصمدين في النهر ، مارين بأقطار شتى ، وجهدو ألاّ يتصلوا بأحد مخافة أن يحال بينهم وبين وجهتهم ، حتى بلغوا بحيرة أشبه ما تكون بالبحر في اتساعها ، فصاقبوا الشاطيء وداروا حوله كله عساهم يجدون منبع الماء الذي تخرج منـــه هذه البحيرة ، فجاءوا في النهاية إلى فتحة تدخلها المياه ، فتابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى سلسلة جبلية كبيرة شاهقة الارتفاع شديدة الانحدار، تبدو وكأنها قد نحتت من الصخر ويعجز الطرف عن إدراك قمتها ، وبها فتحة واسعة يتدفق منها الماء .. , وإلى جوار هذا الجبل وعلى اتصال به سلسلة أخرى تطاوله ارتفاعاً ، ويسير على المين رؤية الماء وهو منحدر منها ، فاعتزم الرحالة أن يرسلوا أحدهم لتقرير

الخبر ، غير أن الذى صعد الجبل رفض \_ كا يقولون \_ المودة أو حتى الرد على الأسئلة بعد أن شاهد ما بداخله ، وإذ ذالت بعثوا بآخر سواه فكان شأنه شأن سابقه ، فلما رأى الآخرون ذلك ، وأنه مر المستحيل عليهم أن يصيبوا من الخبر فوق مالديهم خلفوا هذين الاثنين وراءهم على الجبل بعد أن عجزوا عن ردها، وانكفؤوا عائدين سالكين الطريق الذى قدموا منه ، وقصوا على ملكهم كل ماجرى لهم ، وأنبأوه أنه ليس وراء ما وصلوا اليه من كشف ، بعد أن اتضح لهم أن الله لايريد أن يعرف الآدميون أكثر مما يعرفون ، وأنه بعد أن اتضح لهم أن الله لايريد أن يعرف الآدميون أكثر مما يعرفون ، وأنه سبحانه \_ أغلق دومهم السر على هذه الصورة .

#### \* \* \*

كذلك ذكر « نيكولادى كونتى » أنه شاهد قوماً على الفطرة لم تجر عادتهم على أخذ مهر من زوجاتهم حين اقترائهم بهن ، لكن إذا حانت منية الرجل قبل زوجته صار لزاماً عليها حرق نفسها على الهيئة التي يحرق بها الوتنيون جثث موتاهم ، أما إذا جاء الزوجة أجلها أولا فلا إثم على الزوج ولا جناح عليه إن لم يحرق نفسه ، وحجتهم في ذلك أن المرأة خلقت لخدمة الرجل ولم يخلق الرجل لخدمتها ، وإن هلك الرأس فلا قيمة للتابع الذي لايستحق أن يذكر حتى باللسان.

وإذا مات الرجل وضعوا جبانه فى المكان الذى أعد لحرقه ، ثم تبرز المرأة فى أبهى زينتها قائلة إن ذلك لزقاف أحسن من الأول ، وأنها ستصحب زوجها إلى الأبدية فى البقعة النى يكون بها ، وتعم الفرحة الناس ويقبلون على الفناء ، وتشاركهم هى وأهلوها هذا السرور ، ويتساءلون عما إذا كان هناك من يربد أن يبعث معها رسالة لمن فى العالم الآخر وهى موشكة على المضى

إليه فى رفقة بعلما ، ثم يجردونها من ثيابها ويلبسونها ثوباً قائماً أشبه بالكفن ،
وينشدون فى أثناء ذلك المراثى والأغانى الحزينة ، بينا تطوف هى عليهم جميعاً
مودعة إياهم ، وترقد إلى جوار رجلها موسدة رأسها ذراعه الىمنى ، ويقولون هم
فى الختام أشياء كثيرة أهمها أن الزوجة يحق لها أن تعيش طالما تكرمها هذه
الذراع وتدافع عنها ، ثم يضرمون النار فى كليها فتمضى إلى هلاكها قريرة
المين مطمئنة النفس .

وشم مكان آخر بمارس القوم فيه نفس العادة ولكن مع شيء من الاختلاف، وذلك أنهم يسألون المرأة حين عقد الزواج عما إذا كانت تربد أن تحرق أم لا، فإن قبلته كانت عليها طاعة التقليد المذكور آنفاً، أما إن رفضته كان عليها أن تقدم مهراً، فإذا مات بعلها أقيمت نفس الحفلة، حي إذا جاء وقت الحرق وضعوا مكانها غطاء رأسها، وتنازلت عن مهرها لورثة زوجها وينظر القوم إلى من يرفضن الحرق على أنهن زوجات شريرات غير شرعيات، ويقال إن أمثال هؤلاء قليلات جداً ،حتى إن واحدة رفضت أن محرق فغادرت البلد خجلا، وجاءت لتعيش في القاهرة حيث رآها نيكولادى كونتي بها.

\* \* \*

وأخبرنى نيكولادى كونتى أنه مازال معه أشياء كثيرة ومقادير ضخمة من اللآلىء والأحجار الكريمة رغم امتداد بد النهب والسرقة إليه ، ولكنه كان أشد حرصاً على كميات العقاقير الطبية التي كانت معه بكثرة لانقدر قيمتها ولقد أرانى ياقوتة عظيمة القدر ، وكذلك قطعة مستديرة من الخوص بلغت من الرقة حداً يضارع أرق أنواع الحرير ، وقد سألنى أن أدله ... إن رده الله سالماً إلى بلاد النصرانية .. عن أحسن الأسواق إقبالاعلى تجارته ، فأخبرته أن

الإمبراطوركان في حرب ضد ملك بولندة ولم يعد إلى بلاده إلا منذ أمد قريب خالى الوفاض إلا من ثروة تافهة ، وأن فرنسا أفقر من هذا من جراء حروبها الدائمة ، وأن القوم في إيطاليا \_ وهو أدرى منى بذلك \_ لايشترون شيئاً قط إلا ليعيدوا بيعه ، وزدت على ذلك بأنه يبدو لي أنه واجد في إسبائيا خير سوق تنفق فيه تجارته ، لاسيا من جراء ثروة مليكنا العظيمة ، ولأننا نخرج على الدوام من جميع حروبنا منتصرين ولم نعرف الهزيمة قط ، وذكرت له أن أهلها موفورو الثراء ، وأنهم أكثر من غيرهم تقديراً لهذه الأشياء . ومن ثم عقد عزمه على الذهاب إلى إسبانيا .

وسألته عما إذا كان قد تأتى له أن برى وحوشاً على هيئة آدمية كالتي يروى البعض أخبارها ، فيذكرون أن هناك رجالا ذوى ساق واحدة وعين واحدة ، أو أقواماً لا يزيدون عن ذراع طولا ، أو طوالا كالرمح ، فأجابني بأنه لم يصادف قط شيئاً من ذلك ، ولكنه رأى وحوشاً على هيئة موغلة في الغرابة ، فقد شاهد في إحدى البلاد الوثنية فيلا كبير الحجم أبيض كالثلج في لونه وهو أمر جد عجيب ، لأن الفيلة غالباً ما تكون سوداء ، وهم يشدونه بسلاسل من الذهب إلى عمود ، وينزلونه منزلة الأرباب والآلهة ، كذلك رأى حماراً جاموا به إلى بريسترجون لا يزيد عن كلب السباق حجا ولكنه متمدد الألوان ، وكذلك كثيراً من الحيوانات متمدد الألوان ، وكذلك كثيراً من الحيص المقرنة وغيرها من الحيوانات التي يستفرق وصفها أمداً طويلا ، كما أنباني أنهم يقيمون أبراجاً على الفيلة التي يستعملونها عند خروجهم للقتال .

茶 袋 茶

أما « بریسترجون » وقومه فکاتولیك صالحون ومسیحیون طیبون كا فی كل ناحیة أخرى ، ولكنهم لا یعرفون شیئاً عن كنیستنا الرومانیة ولا یخضمون لحمکها ، ویقال إن هذا الملك موقر جداً ، حتى لو أن أعظم

رعاياه ارتكب عملا يستحق عليه الموت فإنه يبعث إليه خادماً برسالة أمره فيها بالاستسلام للفتل على يد هذا الخادم ، وإذ ذاك يستجيب هذا العظيم قللك الخطاب ، وسرعان ما يخفض هامته ويستقبل للوت .

وأخبرنى نيكولادى كونتى أيضاً أنه رأى سيداً جليلا جاء بهدية كبيرة من الذهب إلى بريسترجون وكان نخوراً كل الفخر بما أحضره إليه ، وأسرف فى الحكلام متباهياً أن لم يسبقه أحدما القيام بمثل هذا العمل ، ممل بريسترجون على أن يصدر أمره فى الحال بقتله ، قائلا إن هذا القتل هو أجلُّ ما يستطيع أن يكافئه به ، وأن للوت ليس بالقليل لهذا السيد .

\* \* \*

وعرفت أيضاً أن الناس في تلك النواحي بارعون كل البراعة في فتون السحر ، وقد رآم دى كونتي وهم مبحرون في البحر الأحر يتشاورون مع الشياطين ، وأنبأني أنه شاهد عن بعد شبحاً أسود مبهما يتحرك على طول الصارى الأكبر لإحدى السفن ، وإذا ذاك ناشد البحارة الشبح السكون وسألوه « ماذا ترى من أمر رحلتنا ؟ » فأجامهم الشبح « ستلتون ستة أيام هادئة هدوء الموت ، يكون الجو خلالها أشبه ببحيرة من الزيت ، ولكن يجب أن تهيئوا أنفسكم لأيام تبلغ فيها العواصف ذروتها » .

وقد وصف دى كونتى سفهم بأنها أشبه بالبيوت الكييرة ولكنها اليست مجهزة أبداً كسفننا ،فهى ذات قلاع تتراوح مابين عشر قواتنى عشر قلماً وبداخلها صهاريج كبيرة من الماء لأن الرياح ليست قوية جداً ، وإذا كانوا ق البحر لم يخشوا شيئاً من الجزر أو الصغور ، وتحمل هذه السفن شتى أنواع

المتاجر التي تتسلمها القوافل منهم من جــدة حيث يتخذونها ميناء يفرغون. به شحناتهم.

وأخبرنى دى كونتى أن مكة أضخم من أشبيلية مساحة ، ولا تخضع لأى حاكم إلا لصاحب شرعهم الذى يعتبرونه باباهم ، كا أنهم بنظرون إلى السلطان كأنه إمبراطور ، وبالمدينة مسجد من أعظم المساجد فيه جسد محمد [صلى الله عليه وسلم] ، وقال بعض المنود الذين جاءوا إلى هناك من أثيوبيا أيضا أنهم استطاعوا سد مياه النيل الذى يجرى من الهند إلى الحبشة ثم ينساب فى جميع أرجاء مصر حتى يبلغ البحر الأبيض المتوسط ، والذى ينقسم إلى فرعين يبلغ أحدهما البحر قرب الإسكندرية ويصل الآخر إلى دمياط ، فإذا توقفت هذه المياه عن الجريان أجدَب القطر وهلك سكانه أجمعين .

#### \* \* \*

وعلمت من نيكولا دى كونتى أن بريستر جون كان يستبقيه على الدوام ببلاطه ، مستفسراً منه عن العالم المسيحى ، والأمراء وأقطارهم ، وما يشنونه من الحروب ، وقد أتيح لنيكولا أثناء إقامته هناك أن يرى بريستر جون ينفذ مرتين سفراء من قبله إلى الأمراء المسيحيين ، وإن لم يسمع عما إذا كان لا بريستر جون » قد تلقى أية أنباء منهم ، إلا أنه رأى الاستعدادات التى اتخذها بريستر جون للوصول بجيشه إلى بيت المقدس ، والرحلة إليها أبعد كثيراً من الرحلة إلى أوربة .

وقد رأى دى كونتى الكنيسة التى يرقد بها جُمان توماالذى بشرس بين الهنود وهداهم للنصرانية ، كما أشار أيضاً إلى ما يحدث إبان ارتفاع النيل من تساقط البرد الوارد من الجنة الأرضية والذى يسمونه بعطر الصبار ،

وحدث في زمن القديس توماس \_ حين راح ببشر بالنصر انية \_ والناس منصر فون عن دعوته أن نزلت بالنيل شجرة ضحمة جرفتها للياه إلى هذا المكان ، فمضي الناس إلى حاكمهم والتمسوا منه أن يقوم بنفسه ويشاهد أعظم معجزة فى الدنيا وهي أكبر شجرة صبار رأتها المين ، فنهض الملك في الحال ، فلما أبصرها ـ أمرهم بحملها على النيران ولكنهم عجزوا عن تحريكها ، وإذ ذاك أشار بقطعها ولكن الآلات لم تعمل في خشبها ، وكان القديس توماس الرسول موجوداً هناك حينذاك ، فأخبرهم أنهم إذا تعمدوا وآمنوا بالرّب - مُبدع هذه المعجزات وصانعها - فإنه وحده سوف برفعها بنفسه ويحملها إلى حيث شاءوا، فأجابه الحاكم أنهم سوف يؤمنون جميماً بالله إن فعل ذلك ، وإذ ذاك رسم القديس توماس الصليب، وأمسك بالشجرة وحملها إلى الناحية التي أشاروا عليه بها ، فلما رأى القوم هذه المعجزة تعمَّدوا عن آخرهم وتنصروا ، وحينئذ أخذ القديس الشجرة ونشرها ، وأقام كنيسة اتخذ سقفها منها ولا يزال جُمانه بها حتى الآن ، كما لا يزال الهنود حتى اليوم يقدسون الرسول توماس تقديساً عظماً ، حتى أنهم يأخذون تراب الناحية المدفون بها ويصنعون منه كرات صغيرة محملومها على الدوام فوق صدورهم ، قائلين إن فى تناول حبة واحدة. من هذا النراب غنية عن تناول القربان إذا لم يستطيموه لحظة موتهم ، وقد أعطانى نيكولادى كونتي خمس حبات أو ستا ، أعتقد أنني لا زلت محتفظاً بها إلى اليوم .

وأهل القارة الهندية أشد سمرة منا ، ولسكن الأحباش أكثر منهم اسمراراً، وتظل هذه السمرة فى الازدياد حتى نبلغ الزنوج السود الذين يعيشون عند خط الاستواء الذي يسمونه بالمنطقة الحارة.

### الفضلاكجادىعيش

الوصول إلى القاهرة. قصة بطرس الرندى . الجلوس للحكم بين الناس . الحياه ف شوارع القاهرة

استفرقت رحلتنا خمسة عشر يوماً نظراً للمشقة الكبرى التي صادفتنا في القيام بها ، بيد أن النشوة التي أحسستها وأنا أنصت إلى ما أفضى به إلى نيكولودى كونتى من الأخبار الشائقة أذهبَت عن نفسى كل إحساس بالجهد الذي عانيته في السفرة ، حتى إذا تهيأ لنا الدخول إلى القاهرة انفق الرأى بيننا على أن نلتق كل يوم في كنيسة «سانت مارتا» مثوى جبمان الطوبارى القشتالى المعروف باسم بطرس الرتدى الذي سأشير إليه فيا بعد .

أتلت الضرورة عاينا تنسيق هذا الترتيب بيننا لأننى كنت ماضياً للإقامة مع كبير مترجى السلطان ، على حين أنه كان على نيكولودى كونتى أن أينتش له عن سكن بين السلمين ، ولما بلغت دار مضيني هش لى وتلقانى جفرح شديد ، كا لو كنت ابناً له خرج من صلبه وقد آب إليه بعد طول غياب .

وفي اليوم التالى مضى « نيكولودى كونتى » لمقابلة السلطان وشكى إليه عدم اكتراث الأهالى بعهد أمانه ، كما شكى إليه الأسلوب الذى اصطنعوه للإرغامه على الإسلام ، وذكر له أنهم سلبوه ما معه ، فاستمع السلطان إلى ذلك كله وقد استبد به الضيق ، وبذل جهده فى استرضاء خاطر دى كونتى بما أولاه إياه من عطف كثير حتى لقد جعله كبير مترجميه ، منزلا إياه نفس منزلة كبير المترجمين الآخر ، ومنحه داراً يقيم بها وأقطعه أملاكا بالقاهرة .

فلما كان اليوم التالى قدم دى كونتى إلى الكنيسة التى اتفقنا على التلاقى بها، وأفضى إلى بجميع ما جرى بينه وبين السلطان وما فعلوه له، وأنه وقد أصبح يشغل وظيفة تابعة للسلطان — أضحى قادراً على التجول فى البلد كيفها شاء وعلى زيارة الموانى البحرية، ومن ثم فأمله كبير أن تُبلغه معونة الرب هو ورفقته البلاد المسيحية سالمين ، وإذ عرف أننى ماض إلى البندقية سألنى أن أحمل بضع رسائل معينة إلى من هناك ، ورغب فى الوقوف على اليوم الذى أعتزم فيه الرحيل ، فأنبأنه أننى شققت على نفسى بكثرة السفر، ولا بدلى من اللبث حيث أنا مدة تقرب من عشر بن يوماً أو ثلاثين ، وهذا هو ما فعلته ، ولم أشغل نفسى خلال هذه الفترة — إلا قليلا — بغير مشاهدة مناظر القاهرة فى رفقة نيكولودى كونتى وكبير المترجين ، وأعنى بهمضيفي القشتالى .

وقص على مضيني ذات يوم ما كان قد جرى بين مولاه السلطان الراحل. وبين قشتالى بدعى بطرس الرندى كان فى أصله قرصاناً يتحرّم فى البحر ، فكثر التفتيش عنه فى تلك المياه ، غير أنه هُزم فى أحد الأيام وأسرته سفينة إسلامية ، فلما أصبح فى بد المسلمين عارضهم فى بعض الطريق قرصان قشتالى آخر وكسرهم ، واستولى على المركب وفيه بطرس الرندى الذى عرفه القرصان [القشتالى] ، وإذ كان يعلم ما لبطرس من ذيوع الشهرة وعظيمها فقد رأى فك قيده و تزويده بسفينة ومبلغ من المال لقاء قطعه العهد على نفسه بملازمته إياه على الدوام و مرافقته الجماعة أتى سارت و محافظته على وعده هذا .

غير أنه اشترط عليه ألا يرفعا سيفاً في غير وجه السلمين ، وألا يهاجما النصارى قط راً بقسم أقسمه من قبل على ذلك ، فرضى الكتلانى بما أراده بطرس ، وانفق معه على هذا المسلك ، ثم قدما إلى جزيرة رودس ، حتى إذا أعدا بها كل ما يلزمها في مخاطرتهما ركبا البحر مستهدفين قتال المسلمين، وأسرا كثيراً من شوانيهم ، واشتد الخوف بالمسلمين حتى لقد كقوا عن مهاجمة المسيحيين ، ودوت شهرتهما بصورة أفزعت منهما المسلمين حتى لكأنهما كانا أميرين عن أكبر أمهاء النصارى يتحرّمان في البحر .

واستمرت الحرب وسارا على نهج اختطاه من أنهما إذا عدما أحداً يسلبانه في البحر ألتي أحدها مراسيه براً وطرق البلاد بينما أخذ الثاني في حراسة السفن ، وفي ذات بوم من الأيام أرسى الكتلابي في دمياط بفية الهجوم عليها ، بيدأن جموعاً كثيفة من السلمين نهضت لقتاله ودَفْعه ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت و ُسدَّت أمامه السبل وأحيط به من كل جانب ، فلما شاهد بطرس الرندي من سفينته ما حاق بالكتلاني بادر لساعته ميتما شطر الساحل قاصداً نجدته ، لـكن المسلمين كروا عليهما بجموعهم الكشيفة كرة عنيفة فوقعا في أيديهم وحماوها إلى السلطان الذي ماكاد يعلم أنهم قد جاءوه بهذا القرصان الشهير الذي أنزل الخراب الكثير بالمسلمين حتى فرح فرحاً شديداً ، وراح يسأل بطرس الرندى عما إذا كان هو نفس الرجل الذي طالما أضَّر بالمسلمين ، فلم ينكر بطرس ذلك ، فعاد يستفسره عن السبب الذي من أجله سلك هذا السمت ، فأجابه بطرس بأن الذي حله على ذلك هو أن المسلمين أعداء الدين ، وهل كان يدور بخلد السلطان أن يدع يطرس السلمين في راحة وينهب المسيحيين؟

وحينذاك رسم السلطان بمجازاة بطرس بما فعل ، وإظهارا العدل الإلمي رسم بأن يجب بطرس الرندى عقيدته ، وأن يعترف بخطاباه ، وأن يعتنق الإسلام وبذلك يعفو عنه السلطان وبهبه عطفه ، بيد أن بطرس الرندى أجاب بأن كل عُنم قد يصله به السلطان لا يموضه - مهما ضخم - عن خسران روحه، فلما رأى السلطان ذلك الإصرار منه أمر بقطع رأسه هو وصاحبه، فلما رأى السكتلاني الموت دانياً منه بادر إلى إعلان إسلامه ، ومن ثم جاء بطوس الرندي إلى السلطان سراً وقال له « مولاي: سأسلم إن مكنتني من التأر لتفسى بمتل رفيقي هذا α فاستجاب له الملك مسروراً ، فانتحى بطرس الرندي جانباً بالـكتلانى وقال له ۵ يا صديقي نحن لا نستطيم الآن تخليص نفسينا لأن السلطان قد أجمع العزم على قتلنا حتى ولو نبذنا ديننا ، فإن كان الأمر كذلك خدعنا نتلقى الشهادة من الله غفراناً لخطايانا وجباً لآثامنا » ، قرأى الكمتلاني الصواب في ما قاله بطرس ، وعلته الفرحة ، وسرعان ما استسلم للموت على يد بطرس الرندى الذى قال له السلطان حينتذ: «لقد أوفيت بمهدى ذلك فأوف ِ بعمدك لى » فأجابه « أيها السلطان لم أفعل ذلك إلا إنقاداً لروح رميلي إذ بلغ الضعف بجنانه حداً حله على قبول الإسلام ، أما الآن فافعل بي مايدا لك، فأجابه السلطان « أخلص في خدمتي ،وافعل ما آمرك به ، وصاحبتي في القتال ، وعلى أن أحبك حياتك» ، فأجابه بطرس الرندى «على ألا تحارب النصارى»، فرضى السلطان وقال له « أعدك ألا أضعك موضعاً تحارب فيه السيحيين ، ولكنني موليك أمر جميع من في خدمتي من النصاري ، وخالع عليك من الخلع كثيراً إن أنت أخلصت الخدمة لى » ومن ثم قيد نقسه بعهده ـ

وأمر السلطان بإعداد بيت له وأنفذ إليه من يقومون مخدمته وأجرى

عليه راتباً ، واستدعى أيضاً أحد كبار أمرائه وعهد إليه بالمحافظة على بطرس الرندى ، ويقولون أيضاً — أكثر من ذلك — ، إنه بينما كان السلطان يعد العدة للرجوع إلى للدينة بعث في طلب هذا الأمير، حتى إذا صار في حضر ته قال له « صِلْ هذا النصر أنى بما يكفيه هو ومن معه من الخر ، ولا تقصر فيما يطلبه منها حتى لا يستشعر الحنين إلى وطنه » .

هذا ما رواه لى المترجم الذى كنت أسكن معه هادفًا من وراء ذلك إلى تعظيم مولاه السلطان، وإلى إدخال السرور على نفسى بطيب الأحدوثة عن قشتالى من أبناء جلدتى وجلدته.

ولما مات هذا السلطان بادرخلفه إلى الأمير المسئول برعاية بطرس الرندى به وأمر بأخذه ممتزماً قتله ، غير أن ذلك الأمير فر مع بطرس واستخفيا عن الأعين ، فأمر بالتفتيش عليهما ، فلما جيء بهما إليه أمر بطرس الرندى بترك دينه واعتناق الإسلام ، فما استجاب له الرندى ولا سمع قالته فقطع رأسه ، وحمل المسيحيون جسده ودفنوه في كنيسة في القاهرة تدعى كنيسة سانت مارتا ، وأظهر كثيراً من المجزات .

#### أعد يوم الفصِّل في القضايا فكان كما يلي:

جى، بثلاثة رجال للقتل فسألت عما اقترفوه ، فأفضى إلى المترجم بأن اللصوص سرقوا فى الليلة الماضية أحد الصيارفة ، ولما كان هؤلاء الثلاثة جيرانه ولم ينتبهوا للصوص ولم يعنوا برعاية بضائع جارهم عنايتهم ببضاعتهم الحاصة ققد حكم عليهم بالموث ، فقلت له « إن يكن الأمر كذلك فإنه يبدو لى أنكم تدينون من لا ذنب له ولا جريرة ، وتأخذون البرىء مخطيئة الآثم ، وذلك

قضاء ينطوى على القسوة ٥ .

فأجابنى المترجم «مهلا ياصاحبى ، فإننا شعب كبير العدد جداً هذا إلى أن الرب يزيدنا فى كل يوم ، فإذا لم نوقع العقوبات على كل من الجانى نفسه والنظارة لم يتأت لنا العيش ، ونحن لا نقيم العدالة فحسب ، بل نجد من الضرورى أن ننقذها بطريقة فظة لا تعرف الرحمة إليها سبيلا » .

إن أحسن وأبهى وأروع شىء يراه المرء فى الفاهرة هو سوقها الذى تعرض للبيع فيه أكداس هائلة وكميات ضخمة من شتى البضائع الواردة من الهند ، لاسيا اللآلىء والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والحرائر والبضائع التيلية ، وكل مشموم طيب الرائحة ، وليس فى القدرة تعداد جميع السلع التي يؤتى بها إلى هنا من الهند ثم توزع فى مختلف أنحاء العالم ، وهنا السوق الرئيسى لجميع تلك الأنواع التى وصفتها .

\* \* \*

وهناك طائفة معينة من الرجال يذرعون شوارع القاهرة جيئة وذهاباً وقد ثبتوا المرايا إلى صدورهم ، وهؤلاء هم الحلاقون الذين يحلقون رؤوس المسلمين ويزينون وجوههم ، وهم يمرون فى الشوارع منادين على صناعتهم ، وكذلك بعض السود الذين تتراوح أعارهم بين العاشرة والثانية عشرة وهم يصيحون : « من يربد الزبانة ؟ » وهؤلاء هم الذين يقومون بخدمة النساء اللائي يردن النظافة سراً فى الحامات .

ولكل حاجة تجارها فى الشوارع يسألون عا إذاكان ثمة من بحتاج إليهم ، حتى إن الطباخين ليفدون جيئة وذهابًا حاملين المواقد والنيران وأطباق المحشى المعدة للبيع ، على حين ترى سواهم حاملين سحاف الفاكهة ، وعدداً كبيراً من السقائين يروحون ويجيئون لبيع المياه التي يحملونها على ظهور الجال والحسير أو في القرب على ظهورهم ، وذلك لكثرة عدد الناس ولا سبيل إلى الماء إلا من النهر .

وفواكه الصيف ناضجة أشد النضج ، ولقسوة حرارة هـذا الفصل البالغة فإن الله قد منح الناس كل ما هو ضرورى ، فحين يشـتد القيظ وتستمر الحرارة تهب في أوقات معينة نسأتم قوية جداً حتى لتؤثر في العيون ، ويبدو كثير من الناس كأنهم سكارى ، ويجدون في هذه الفواكه خير وقاية وعلاج ، أما فيا سوى ذلك فالقطر صحى جداً ، وكل ما فيه من هواء وماء ولحوم : طيب كريم ، والإبل في هذه النواحي شديدة الضخامة وجميلة وإن لم تكن سربة الحركة ، أما الحمير فأكثر المطايا لطفاً وأحسنها منظراً وأسرعها في المشي ، ويعني القـوم بتجهيزها باللجم والبراذع .

#### الفصل لشانعين

- الإسكندرية . نبقوسيا . الرحيل إلى قبرس . »
  - « موت رئيس الاسبتارية »
    - د انتخاب خلینه ،

مكنت في القاهرة ثلاثين يوما ثم غادرتها بعد أن استأذنت السلطان و ونيكولودى كونتي» الذى سألني أن أوصل إلى البندقية بضع رسائل حلني إياها ، كما استأذنت مضيني كبير المترجمين وزوجته وأطفاله الذين عاملوني كا لوكنت واحدا منهم ، ووصلوبي بكثير من المدايا التي أخذتها معى لاسيا قطتين هنديتين وببغاوين وبعض العطور وأشياء أخرى ، من بينها فيروزج لأ أزال محتفظا به ، كما زودوني أيضاً بأنواع من الزاد للاستمانة بها في رحلتي غادرت القاهرة وركبت النيل، حتى إذا بلغت المكان الذي يتفرع عنده إلى فرعين تركت الفرع الأيمن الذي يؤدي إلى دمياط التي كنت بها من قبل ، فرعين تركت الفرع الآخر، حتى أدركت مكانا قريباً من الإسكندرية اسمه هرشيد»، ومنه وصلت إلى الإسكندرية ، وهي مدينة رائمة جداً فبقيت فيها ثلاثة أيام ومنه وصلت إلى الإسكندرية ، وهي مدينة رائمة جداً فبقيت فيها ثلاثة أيام أكل من المكانين المقدسين اللذين ولدت وبأحدها سانت كاثرين واستشهدت في الآخر الذي رأيت فيه سردابا سد القدوم بابه ، ويقال إن به العجلة التي شدوها إله.

والمدينة ميناء بحرى عظيم، ومكان كبير لاستقبال النصارى القادمين والراحلين على السواء، ولما شاهدتها مليا سافرت برا إلى دمياط، لكني لم

قف على أثر للسفينة التي أعطانيها ملك قبرص ، مما اضطرنى للبقاء ثمانية أيام في انتظار وصولها لأنها كانت قد أبحرت مصاقبة للشاطىء حتى بلغت بيت المقدس.

أوإذ أنفذت إلى والى دمياط ماحلته إليه من رسائل السلطان وكبير المترجين فقد تلقانى بالاحترام العظيم ، كما بعثت أسأله عما اذا كان لديه جلد تمساح لأرسله إلى ملك قبرص استجابة لسؤاله ، فقدم إلى جلد تمساح اصطاده حديثاً ، غير أن رأئحته كانت شديدة الكراهية ، ولم يكن أحب الى نفسى من أن آخذ معى ابنة الوالى اللطيفة بدلا من حل جلد هذا الممساح ، وعلى أية حال فقد ركبت السفينة التى اتخذت باسم الله فى البحر مجراها حتى وصلت بعد سبعة أيام مدينة «ألباف» فأرسيت بها ، وكانت مكانا أبعد ما يكون عن الصحة ، ووافق يوم وصولى بالذات موت أحد الأساقفة واثنين من رجاله ، وحمدت الرب على أننى لم أكد أضع قدمى على الأرض حتى كان فى استطاعتى الرحيل على مطايا الأسقف ومعاونيه ، ومضيت قدما إلى بلاط ملك قبرص فى نيقوسيا ، وقد سبقنى المترجم الذى أمدنى به الملك ليملن مقدى الى الملك وكبير أساقفته ، فبعثا إلى يطلبان منى البقاء تلك الليلة فى أحد الفنادق ، حتى إذا انبلج أساقنته ، فبعثا إلى يطلبان منى البقاء تلك الليلة فى أحد الفنادق ، حتى إذا انبلج أساح اليوم التالى لقيانى لقاء يتمثل فيه التشريف ، وكان الأمركا قالا .

وصادفت فى الصباح — وأنا فى طريقى إلى القصر — كثيرين من كبار رجال البلاط الملكى الدين خفّوا لاستقبالى وصحبونى إلى حضرة الملك (۷۷) ، فلما وصلت إلى هناك ألفيته هو والكردينال ومعهم طائفة كبيرة من الأعيان ، فتلقونى أحسن لقاء وأحاطونى بالرعاية والمودة حتى لكأنى قد ولدت بينهم ، وحمدوا الله على سلامة عودتى بعد هذه

الرحلة الطويلة المدى ، وشكرونى نيابة عن الملك لل قت به من الخدمة له ، وقدَّموا لى كل ما طلبت ، ثم استأذنت الملك ، فاستصحبنى القائد الدى كان حاضراً المجلس وأخذنى إلى محل إقامته كما حدث فى المسرة الحبابقة ، حيث أكرمت وفادتى إكراماً عظياً .

وفى صباح اليوم النالى حدثت ضجة كبيرة بين الناس، وهم كل واحد إلى حمل السلاح حتى الكاردينال نفسه وأخته السيدة إينيس وكثيرون من كبار رجالات الملكة: ثورة على الملك، هادفين من وراء ذلك قتل أحد أصفيائه، فإن لم يستطيعوه فأسره، وكان اسمه « يعقوب جيرى» الذى كان يتولى منصب القضاء، وإذ ذاك هرب الملك إلى حصن من الحصوت الواقعة في أحد أطراف للدينة يسمونه « بالقلعة »، بيد أن التاثرين حاصروها مطالبين الملك بعزل صفيه من البلاط ومنعه مدى عام من العمودة، فأقسم الملك على ذلك وتر بما وعد، فانفض الناس إلى بيوتهم.

فلماكان اليوم التالى بعث للك فى طلبى وسألنى \_ فى حضرة الكردينال وجاعة من النبلاء \_ أن أنسلم منه كل مايرضينى ثمنا لرحلتى ، فأجبته بأننى لقيت من رعايته الكثير الذى يكفينى ، وأن عندى من المال مايسد نفقات عودنى ، والمست منه أن يأمر القوم بمنحى ضمان مرور وتجهيزى بسفينة لحلى إلى رودس ، وأخذت أنهيأ للرحيل ، وأخذ هو من جانبه يعمل على تعويق ، إذ رغب فى أن أبقى مدة ثمانية أيام على الأقل ، فلم أجد حيلة إلا الرضاء بما أراد ، بند أن أدركت أن فى استجابة هذه الرغبة ما يسر م ويرضيه ، وفى أثناء هذه الأيام الثمانية أخذت أعظم قسط من الراحة ، وجهز القوم مركبا لحلى ، ثم أذن لى الملك فى المفادرة (وإن كان ذلك الإذن فى

فى الحقيقة على كره منه ) وزودنى بشماره الذى لازلت محتفظا به ، وأمد تى بمشر قطع من قماش و بر الجمال والتيل الجميل ، وأعطانى فهداً ومقادير ضخمة من الزاد تكفى مدة عام أستعين بها فى رحلتى إلى رودس .

وفى أثناء وجودى هناك وفد على الملك سفيران: أحدهما من ناحية دوق سافوى ، والآخر من قبل أحد أدواق ألمانيا ، وكلاها يعرض على الملك أن يزوجه ابنته إن رغب الملك فى ذلك ، ولم أسمع خاتمة هذين العرضين ، بيد أنه يقال إن زواجا آخر قد تم وقد تلمف على إتمامه كبير فرسان رودس نيابة عن إحدى بنات كونت أرجيل فى أراجونه ، وهى أخت زوجة الأمير دوق «بدرو» الوصى على عرش البرتغال ، وبدى لى أن المشروع الذى كان أدنى إلى نفوس أعضاء مجلس الملك هو الزواج بابنة دوق سافوى ، وأعتقد أن هذا هو المشروع الذى تهيأ له النجاح (٢٧٨).

وملك قبرص ما زال شابا في السادسة أو السابعة عشرة من عمره ، ضخم البنيان ، غليظ الساقين غلظا حتى ليكاد سمنهما عند العقبين يبلغ محيطهما عند الفخذين ، ولكنه رقيق الحاشية ، على جانب كبير من الإدراك والفهم لايتكافأ مع صغر سنه ، كما أنه شديد المرح ، قوى البنية والتركيب الجماني ، وهو أبرع ما يكون في ركوب الخيل ، ولو لم يكن بلده غير صحى الأسعدني أن أعرض عليه نفسي القيام مخدمته فترة من الزمن ، بيد أنه يكاد يكون من أعرض عليه نفسي القيام مخدمته فترة من الزمن ، بيد أنه يكاد يكون من المستحيل على الغريب أن يعيش في مثل هذا القطر المنكود ، فكانت هذه العوامل وغيرها تحتم على العودة إلى قشتالة المساهمة في حربها ضد المسلمين ، العوامل وغيرها تحتم على أسرع ماوسعني الجهد .

غادرت مدینة نیقوسیا و بلفت « مِیرِینا » حیث کان فی انتظاری مرکب أعد لنقلی إلى رودس .

وسرينا مدينة قديمة أسسها أخيل وسميت باسمه ، وهي \_ رغم صفرها \_ منيعة الجانب محصنة الأسوار، ولها مرفأ طيب وإن لم يكن بالكبير، وأمامه سلسلة تغلقه وتمنع الدخول إليه ، وتقوم على هذا المأصر حراسة قوية ، وكان الملك قد هرب هو والكردينال وعمه والسيدة إنيس وكثيرون سواهم إلى هذا المكان حيث وقع الملك جانوس في الأسر ، (٧٩) وهو أصح أصقاع جزيرة قبرص حين تهب عليها الرياح الفربية ، وقد وجدت ُ فيه سفينة تجارية هي التي أمر الملك بإعدادها لنقلي إلى رودس، وأخرى معها محملة بالمتاجر، فغادرنا المرفأ ؛ حتى إذا كانت الظهيرة بلفنا طرف «رأس بيفاني» ، وإذ ذاك خرجنا إلى البحر عن طريق خليج ﴿ ساتاليا ﴾ المؤدَّى إلى تركيا ، غير أنه قبيل الساعة الثانية أبصرنا غراباً تركياً قادما تجاهنا وفي نيسته الاستيلاء علينا وتحطيمنا ثأرأ لإحدى سفنهم التي كان الكتلان قد أخذوها خارج ميناء قبرص، فنشرنا الشرع وأعملنا بكل قواناً بالمجاديف، وفعل الأتراك فعلنا، ولم نتراخ في خلال ذلك عن الدعاء والصلاة ، ولكن أيدينا كلت من التجديف، وكان معى بحار من إحدى المراكب الكتلانية قتل ابن أخي الربآن، وقد حكم عليه بالشنق بصارية المركب، إلا أن الحبل انقطع لثقل وزنه ، فالتمست من الربان أن يهبني إياه سيا وأن الرب قد فعل الكثير له ، فقبل الربّان طلبي، وكان هذا وسيلة نجاتنا، إذ كان هذا الكتلاني بحاراً ماهراً فأسرع بالقارب مخففا إياه مما عليه حتى استطاع الإقلاع قدما أحسن من الأول ، إلا أن المركب الآخر المحمل بالبضائع لم تطرح شحنتها فأبطأت وراءنا ، حتى إذا كانوقت الغروب وقعت فى قبضة الأتراك وأغرقوها هى وجميع بحارتها .

وفى أثناء الاضطراب الذى أعقب هــــــذا الحادث توفر لدينا الوقت -لنزيد قليلا من المسافة التي تفصلنا عن العدو ، فلما شرع الظلام عمد طنبه على الأفق أشرعنا أكثر ما يستطاع إشراعه من الشرع ، وأخذنا أماكننا إلى جانب المجاديف، وعملنا ماوسعنا الجهد ثم طوينا القلاع حين أرخى الايل سدوله ، واستدرنا يمينا في هدوء حتى لايسمع صوت المجاديف، وإذ ذاك من الغراب التركى دون أن يرانا رغم أنه كان على مقربة كبيرة منا ، وقال البحار إنه ينبغي علينا أن نغير وجهة سيرنا لأن الغراب لابد وأن يرسو في انتظارنا ، واعتقدنا صحة قوله لأن مركبنا كان صغيراً جداً ،وأننا فيأبديهم ، ومن ثم انطلقنا إلى عرض البحر ورأينا الغراب بدنو من الساحل ، وإذ انتصف الليل هبت الريح الجنوبية ، وأخذت الأمواج تدفعنا إلى الأمام تارة وإلى الوراء أخرى ؛ ولكم كنت أوثر أن أقع في أيدى الأتراك من أن أغوص في أعماق البحر، وأرادوا مني أن أقذف بواحد من رجالي من على ظهر المركب بَيْد أننا دافعنا عن أنفسنا دفاعا قويا ، و إذ اندفعنا أمام الماصفة فقد اندفعنا إلى « قشطيل الروج » ووصلنا إلى هناك في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، ووجدنا أن الغراب التركي قد غادره قبلنا بساعتين ، فأرسينا هناك بمرفأ صالح، وتسلقنا القلمة، وأخذنا في الاستجمام بعد أن كتبت لنا النجاة من خطر كبير. وقلعة قشطيل الروج هذه في أيدى فرسان رودس ، وهي جزء من ولاية أرمينيا رغم أنها جزيرة صخرية شديدة الوعورة ولا يستطيع أى حيوان تسلقها ، أما عند السفح ــ عند المدخل إلى الميناء ــ فتوجد بعض مناجم الملح التي تغلُّ دخلا كبيراً لفرسان دودس .

غادرنا جزيرة قشطيل الروج وأخذنا سمتنا إلى رودس ونحن مازلنا في

خوف مقيم من هذا الغراب التركى، كما صادفنا جوا قابا ، بيد أننا بلغناها في مدى يومين و دخلنا الميناء ، و ذهبت أنا للاقامة مع الأخ « نينودى كابريرا » وهو فارس عظيم قشتالى المولد ، كما أنه أحد فرسان القديس يوحنا وإن يكن أكثرهم جميعاً ثراء وأعظمهم شهرة ، فتلقانى بسرور زائد ومودة كبرى ، وعاملنى أندى معاملة ، وأحسب أنه لولا الرقعة التي أمدنى بها لمت بعد ما تكيدته من المشاق ، بل إننى ما كنت لأجد فى بيتى الخاص أكثر تقوى أو أحسن خدمة مما وجدت عنده .

وفى غداة وصولى ذهبت لرؤية السيد الأكبر أنطونيو (A۱) ڤلوڤيان كبير فرسان الاسبتارية لأناوله الرسائل التي حلني إياها ملك قبرص إليه عن شنونه ، وصحبني الأخ « نينودي كابريرا » وغيره من الفرسان القشتاليين والنرسان التابعين لأمم أخرى ، لاسيا الفرنسيون الذين هم كثيرو التعلق بشمبنا ، فلما وصلت إلى هناك وجدت السيد الأعظم وقد اشتدت به العلة شدة تدنيه من الخطر ، وكان يشكو من آلام في الكيد، ولكنه سرعان ما أنفذ ردوده إلى ملك قبرص ، فاستأذنته وعدت إلى حيث أقيم ، وقد مات السيدفى تلك الليلة من علته ، وبينها كان يعالج سكرات للوت جاءه ـــ كما هي العادة ـــ القادة وللعترفون وفئة معينة من فرسان الحجلس وسألوه محق قسمه وبضميره أن يسمى لهم الشخص الذي يريد استخلافه من بعده رئيساً أعظم للفرسان، وأن يكتب اسمه ويختمه مخاتمه حتى بيقي سرا؛ ثم أخلوا خطه ووضعوه في مكان أمين حتى لايعرف أحد مضونه سوى للعترف ، وجرث عادتهم أنه إذا مات السيد عمدوا إلى فض الورقة المختومة ، فإذا جاء وقت انتخاب خليفته عُدُّ صوت السيد للتوفى \_ كما يقال \_ بصوتين .

دفن هذا السيد يوم وفاته في ساعة القداس ، وكانت المراسيم الجنائزية تتفق وشخصه ، وحمل نعشه كبار الفرسان على أكتافهم وهو مجلل ببساط الرحمة الأسود ، وسار أمامه وخلفه ركب طويل ، أما الذين لم يتسن لهم الوصول إلى النعش فقد ضمّوا أيديهم إلى بعضها ، وكان السيد الأعظم مرتديا ملابسه كمادته متقلداً سيفه ، ومهمازاه على قدميه ومسبحته في يده ، ودفنوه على هذه الهيئة ، مم أمروا بعدئذ بغلق جميع الأبواب وأجلسوني في حجرة أو صدوها من الخارج ، وأعطوني طعاماً للأكل ، أما رجالي الذين معي فقد أرسلوهم إلى المدينة مدثرين كمألوف عادتهم وقد تمنطقوا بسيوفهم جرياً على شئتهم ، ودخلو الكنيسة لانتخاب الرئيس الجديد الذي يتم —كما يقولون—على هذه الطريقة .

وأخذوا من كل أمة من الأمم التي يتألف منها الفرسان ثلاثة أشخاص هم فارس وقسيس ورجل علماني أر أخ خادم ، ويوكل أمن اختيار هؤلاء الثلاثة إلى جميع الحاضرين الذين ببدأ كل منهم في الاعتراف وتناول القربان ثم القسم على الآثار المقدسة التي عندهم بأنه سوف يقيم اختياره على أساس من الطيبة والصدق ، كما يقسم المختارون أيضاً بأنهم سينهجون نهجاً رائده الخير والحق في من يقع عليه اختيارهم، ثم ينتخبون ثلاثة عشر فرداً من الذين يقومون بدورهم — باختيار سبعة يقسم كل منهم باتباع الحق ، ثم يسجل اسمه — بورن أن يكلم زملاءه — في ورقة مطوية ويضعها على مائدة أمام هذا في مفترف الذي — كما قلت — يمسك بصوت السيد الراحل . ويتم هذا في حضور جميع الفرسان ، وحينذاك يقوم المعترف فيتلو الأسماء التي آثرها السبعة

واسم من رشحه السيد الأعظم ، ويعتبر صوت السيد \_ كما قلت \_ بصوتين ، فن نال الأغلبية أصبح الفارس الأعظم .

بق الجمع ملتمًا طوال ذلك اليوم وكذلك الليلة التالية حتى الفجر، وقد اعتقدوا جميعًا ... بل وقالوا ... إن قائداً أعظم كان حاضراً هناك لابد وأن يصبح السيد، وأنه لم يكن ثمت داع لإجراء إنتخابات، وبهذا كان من المؤكد اختياره، وحدث قبل أن يطلع الفجر بساعة أن سممت ضجة كبرى دوت بها الكنيسة والمدينة معاً وصحبها دق الأجراس ونفخ الأبواق، فجاءوا إلى في حجرتي التي أغلقوها على وحملوني إلى الكنيسة، وقد انتظم الكل في الموكب فجملوني أحمل « ريشة » الجاعة إلى المذبح الكبير، وصاح الشخص الذي يحمل أسماء المنتخبين: «أدوا الشكر لله، فإن سيدكم هر من أهل أوڤرن (٨١) »، وعلى الرغم من أن الظلام كان لايزال سائداً إلا أنه أمكن رؤية كثيرين وقد اصفرت وجوهم حسد وغيرة.

فلما تم ذلك غادرا الجميع الكنيسة، وكان المهار قد تبلّج نوره، فذهبنا بعدند إلى مقر الجمعية وفتحوا الأبواب، وانطلقنا إلى المدينة مع جميع الناس ووضعنا الريشة على برج البناء، وكان السيد الجديد فارساً قديماً قد أخلص فى خدمة نظامه وعلى جانب كبير من الفضيلة، فلما كان اليوم التالى تشاوروا فيما بينهم وأمروا أن يبحثوا عنه، وسلحوا أربعة مراكب رحلت ميمة فى الحال شطر «أوڤرن» حيث كان موجوداً ذلك السيد الذى اختير كبيراً لفرسان الاسبتارية.

والواقع أن وقوع أى خطأ أو عيب في هذا الانتخاب يكون مدعا.

للدهشة ، ذلك لأنهم بقيمونه على أساس بعيد كل البعد عن التحيز أو الصداقة أو الكراهية ، هذا إلى أن الجمية موقرة جداً وجليلة القدر ، وهناك كثيرون من أعاظم الرجال الذين بكونون على الدوام مستعدين للدفاع عنها وحمايتها وذلك أمر لامناص منه نجاورة القوم للترك من ناحية ولسلطان مصر من ناحية أخرى ، ومن ثم كانت سلامة النظام وأمن الطائفة تتوقف على شجاعة للدافعين عنه .

## الفصل لشالث غيثن

« السفر الى القسطنطينية . عرق السفينة . القتال بين الكتلان »
 « والجنوية » وصول سفارتين من يبرنطة »
 « بعض الجزر والمدن »

كانت هناك سفينة راسية في ميناء « إيڤونا » برودس تعاقلت مع ربانها على نقلي إلى القسطنطينية ، ومن ثم أبحرنا ووصانا إلى جزير ﴿ساموس، الواقعة في بحر الأرخبيل، تاركين على يميننا قلعة « سنت بدرو » الموجودة في الأرض التركية الأصلية ، وعلى يسارنا جزيرة «كوس » التابعة لفرسان «القديس بوحنا» برودس، ثم ركبنا سفينة تابعنابهاسفرتنا إلىجزيرة خيوس، فلما بلغناها أخبرونا بأن السفن والأغربة التي جاءت من ﴿ الْحِمْمِ ﴾ لحل إمبراطور اليونان إلى أوروبة قد ألقت مراسيها في ميناء خيوس، فغردنا شرعنا وأبحرنا والجزيرة على يسارنا ، غير أن الريح لم تجريما نشتهي مما أرغمنا على إلقاء مراسينا بجانب الجزيرة ولبثنا هناك تلك الليلة، حتى إذا كان الصباح أبصرنا غرابين كبيرين يقتربان منا وبصحبتهما قاربان خفيفان، فلما حاذونا أمرونا بالمودة إلى خيوس وإلا قاتلونا ، وماكان لنا إلا أن نستجيب لهم ولم نعص لهم أمرا أونقاومهم، وقد فعلوا هذا حتى لانقف على سر مايفعلون، ذلك لأن الجنويين قد أخذوا هذه الأغربة وسلّحوها قاصدين الذهاب إلى الإسكندرية لأُخذ غرابين كتلانيين بها ها «كازاساجس» و «سوفينت» ، ومن ثم يكن لنا من حيلة إلا العودة بالسفن والرسو باليناء ، وبقينا به طول اليوم ، فلما انتصف

الليلهبت عاصفة هوجاء ، وبينما كنا نكافح بلاأمل انفلت مركبنا منالحبل وعلق بسفينة كبرى كانت النار قد التهمتها من قبل وغرقت منذ وقت بعيد خلال الحرب الى كانت مشبو بة الأوار بين البنادقة والجنوية ، وبقيت بعض أجزائها ظاهرة للعيان فوق سطح الماء، فاصطدمت بها سفينتنا وتحطمت وسقطنا في اليم، وكان الوقت إذا ذاك نهاراً ، على أن البحارة الذين استبد بهم الفرع من شدة هيجان البحر استطاعوا الوصول إلى الشاطيء بمد لأي مشقة ، أما أنا فقد بقيت \_ أثناء غرق السفينة \_ في الماء متشبتا برمث طاف على سطحه ، وإذا ذاك أصدر بعض السادة الذين كانوا هناك ( وهم نيكولادى مينون والربان وبعض الأساقفة والسادة الفرنسيون) أمرَهم بإنقادى، لكن لم يجرؤ أحد على الأقدام على هذا المخاطرة ، غير أن بعض البشكنس تناولوا قاربا صغيراً من أحد الأغربة وقدموا نحوى ثم عادو إلى اليابسة ، وكمانت الروح قد بلفت التراقي من الماء والبرد إذ كان الوقت عيد الميلاد، وقد وجدت أسقف « فمزوا » بالبرتفال (A۲٪ فأخذني معه وقام بنجدتي ، وهنا سمم السادة الفرنسيون منى نبأ موت كبير فرسان رودس، ثم جاءت ثلة من فرسان النظام وممهم قائد الأخ الأعظم « بولاك » ، ولما هدأت العاصفة وسكن البحر أخذوا هذا القائد إلى رودس في أحد الأغربة وأصبح مارشالها ، وكان هو نفس الشخص الذي جاء برسالة (٨٢) البابا إلى قشتالة ثم فقد فيا بعد إحدى عينيه، ولم يكن فقده إياها حين قابلته ، وكان فارساً رائماً جداً ورجلاً خفاق الشهرة .

بقينا فى خيوس حتى نهضت الأغربة لفتال الكتلان حيث أبحَرت إلى ميناء الإسكندرية فلما بلغته وجد تهم هناك، وقدالتحم الجمعان، وتمكن الكتلان من إغراق إحدى السفن ، وأما الغراب الآخر ــــ وهو أكبر من الغريق

وأشدُّ قوة منه \_ فقد كان للأسرى، وظل الفريقان يحارب أحدها الآخر طول النهار والليل، والسلمون يشاهدون القتال، فلما كان الفجر هبت من ناحية البر ريح طيبة فركب الكتلانيون البحر وانطلقوا، ولم يجرؤ الجنوية على متابعتهم لما أدركوه مقدماً من للضرّ ة اللاحقة بهم إن اشتبكو وإياهم في قتال على أديم الماء ، وحينذاك مضى الكتلانيون إلى رودس وعاد الجنويون إلى خيوس حيث كنا لانزال موجودين ، ولما سحبنا سفينتنا إلى الشاطي أعدنا ترميمها و إن فقدنا ما أوسقناها به من البضائم ، كما ضاعت منى أشياء كثيرة جلبتها معي من الشرق، وأخذ السفراء سمتهم وغادروا الميناء ومضوا إلى «المجمع» الذي كان منمقداً إذ ذاك وأرسوا في «نيس» بمقاطعة بروڤانس، وكانت هذهالسفارة . إحدى ثنتين جاءنا لنقل إمبراطور اليونان للحصول على تفاقه مع « المجلس الكنسي ، ، وكانت سفارة بالغة الزينة والروعة مؤلفة من رجال أحسن القوم اختيارهم ، غير أن خبر مقدمها ما كاد يترامي إلى سمع البنادقة ويروا التحامل الكبير الذي أثير ضدالبابا أيوجين \_ الذي هو في الأصل من أنباء تلك المدينة \_ حتى بمثوا بسفارة ثانية إلى الإمبراطور، والتقت السفارتان في القسطنطينية وأشرعنا السلاح تأهباً لقة ال كل منهما الآخر ، وحينذاك أعلن الإمبراطور أنة لن يمضى مع أى واحدة منهما اعتزاماً منه الرحيل على ظهر سفنه الخاصة ، وسألها مغادرة بلده وعدم اعتراض سبيله وإلا أضرب عن الرحلة وكفّ عن السفر، فاستجاباً له ، ومضى مندو بو سفارة المجمع الكنسى إلىخيوس، بينما آنجه البنادقة آنجاهاً خيل للناس معه أنهم يريدون المضيُّ إلىالبحر الأسود، ومع ذلك فقد تم الاتفاق بينهم وبين الإمبراطور، إذ ما كاد الأولون يرحلون حتى قدموا هم وأخذوا الإمبراطور في مدى أيام قلائل وحملوه إلى ميناء البندقية (١٨٠ بإيطاليا .

أقت في جزيرة خيوس هذه عشرين يوماً عاطلاً بلا عمل أقوم به ، ثم شددت الرحال إلى تركيا مبتمداً كثيراً عن تلك الجزيرة حيث بلفت مكاناً يسمى « فوجافكيا » الذي يقولون إنه أحد موانى تركيا حيث توجد به جالية جنوية ، وقابلت في هذا الميناء صديقاً لي كنت قد عرفته في إشبيلية ، وإذ كان يتمتع بشيء من النفوذ بين الأتراك فقد سألته أن يرسل معي أحد رجالاته إلى طروادة وأن يستأجر لى جياداً ، فلتي طلبتي ، وسافرت عن طريق البر مدة يومين وصلت بعدهما إلى مكان يزعمون أنه طروادة ، بيدأنني لم أجد أحداً ما تمكن من إمدادى بأية معاومات عنها ، ثم جننا إلى « ايليام » كما يسمونها وهي بقعة بحرية مواجهة لميناء « ننيدُوس » ، ويزدحم هذا القطر بأجمعه بالقرى التي يأخذ بمضها بحجز البعض الآخر ، ويعتبر الأتراك المبانى القديمة آثاراً لا يصح أن تمتد إليها يد الهدم ، ولكنهم يقيمون منازلهم بجوارها ، وكان الذي جملني أعرف أن هذا المكان هو في الواقع طروادة القديمة هو منظر مثل هذه للباني العظيمة الدائرة وكثرة الرخام والأحجار، وكذلك هذا الشاطىء وقد أطلَّت عليه من الجمة المقابلة ميناء ﴿ تينيدوس ﴾ وقیام تل کبیر کانما هو آثر لصرح مشمخر قد هوی ، ولم استطع مدرفة شیء أكثر من ذلك فعدت الى خيوس حيث ألفيت سفينتى قد أعيد ترميمها بصورة مكنتنا من الإنحار في مدى يومين .

وتفل جزيرة خيوس هذه كميات كبيرة من الصمغ ، وقد سكنها الجنوبون الذين سلبوها من الفرسان ويسمى حكامها أنفسهم بالمايونيز (٥٥) ، ولما كان هؤلاء الفرسان عاجزين عن الدفاع عن ذلك المكان فقد ارتصوا دفع الجزية للجنوبة الذين يرفدون علمهم هناك والذين هم فى حاجة إلى هذه الجزيرة فى رحلاتهم إلى سواحل الشام وإلى الدردنيل .

غادر نا المكان وركبنا البحر، فأخذتنا من كلجانبعاصفة هوجاء أصابت المركب بعطب كبير ما لبث الملاحون أن تداركوه \_ وهم بارعون كل البراعة في هذا الفن\_، فبذلوا جهدهم حتى أصلحوه على خير وجه ممكن، ومن ثم سافرنا تاركين على يسارنا جزيرة « ميتلين » وهي في حوزة الجنوبين أيضاً ، وثنينا برأس «سنتماريا» وبلغنا جزيرة « تينيدوس » فألقت السفينة مرساها و غادر ناها إلى البر .

وفى أثناء إصلاح العطب الذى ألم بالسفينة مضينا قدما لمشاهدة الجزيرة النى كانت تبلغ مساحتها قرابة ثمانية أميال أو تسعة، وهى مليئة بالأرانب البرية، وتزخر بساحات الكرم ولكنها جميعها قد فسدت، وتبدو ميناء تينيدوس حديثة البناء حتى لكأنما قد شيدها اليوم حذاق، وقد رصفت بالأحجار الكبيرة وقامت بها الأعمدة الضخمة، وهنا تجد السفن خير مرفأ لها، ورغم توفر أمكنة أخرى صالحة لرسو السفن إلا أن هذا الميناء هذا هو أصلحها كلها لوقوعه تجاه مدخل مصيق الدردنيل.

ويطل على الميناء تل كبير قد علته قلمة شديدة الحصانة كانت فيما مضى

سبب كثير من البزاع الناشب بين البنادقة والجنوبين ، مما حمل البابا على الأمم بهدمها حتى لاتكون في يد أحد الفريقين ، غير أن هذا العمل كان بلا شك أبعدما يكون عن محجة الصواب لأن الميناء من أحسن مرافى العالم ، إذ لا يتأتى لسفينة ما أن تدخل المضيق دون أن تلتى مراسيها أولا هناك لتتلمس المدخل لشد ةضيقه ، ومن ثم فإن الترك الذين يعرفون كثرة عددالسفن التى تصل إلى هناك يسلحون أنفسهم و بتربصون ثمت بالمسيحين ثم يثبون عليهم فيقتلونهم . ومن هنا يستطيع المراء مشاهدة كثير من مبانى طروادة ، كما أن جماعة معينة من الإغربق الذين يعيشون هناك يقومون بنقل الأخبار عمّا يجرى في ذلك المكان .

رحلنا فى اليوم الثانى، ووصلنا المضايق الشديدة الضيق، وتقسم المياه فى الجانب التركى بشدة الضحولة، وتسمى هذه المضايق بالدر دنيل، وهنا يوجد باب طروادة وميناؤها ، أما مياه الشاطىء اليونانى فشديدة العمق ، ويقوم به برج « فيتبربو » حيث وجد أخيل مع « باتروكولس » أو كما يقولون هكذا كان يراد . والمضايق فى هذا المحكان ضيقة جداً مما يبستر على المرء فى اليوم الصفو أن يشاهد رابة منصوبة على الجانب الآخر ، وهكذا تابعنا السير عبر هذه البرازخ وخلفنا بعض المدن على الجانب الآخر ، واليونانى، ووصلنا إلى مدينة جاليبيولى، وهي مكان بديم ومرفأ جيد ذو قلعة رائعة ، وكان هذا أول ناحية استولى عليها الترك حينا اكتسحوا اليونان ولم يهدموا الحائط والقلعة بل تركوها قائمين ـ وهوأمر لم يفعلوه فى أية بقعة أخرى ـ حتى إذا حدث ودارت عليهم الدائرة استطاعوا النجاة .

غادرنا جاليبولى وجئنا إلى بحر «مرمرة» وهو مبارة عن بحر دا ترى داخل الأرض يبلغ عرضه قرابة بمانية فراسخ، ويسمونه «مرمره» لأنهم بجلبون منه إلى القسطنطينية كل المرمر الذى تحتاجه هى وأسوارها، وهذا البحر فى يد الإغريق، ومن هنا وصلنا الى بلد يدعى « اربجلى » وأخرى يسمونها «سلمبريا» وها المكانان اللذان سمح النرك للإمبراطور أن يبقيهما فى يده فى الأزمنة السالفة عطفاً عليه ولمعاونته لهم.

وفى رحيلنا فى فجر اليوم التالى رأينا جبلا شاهق الارتفاع يبعد عنا أكثر من مائة ميل، وأخبرونا أنه جبل القديسة صوفيا بالقسطنطينية ، وجثنا إلى مكان يبعد قرابة ميلين عن المدينة حيث قضينا به ليلتنا تلك، وفى الصباح التالى أرسلت

القارب إلى مدينة بيريه لأفضى بنبأ مقدمي إلى ربان إحدى السفن واسمه «جوان كارو» وهو منأهلأشبيلية ومنأصدقائي الخلصوأعرفأنهموجود هناك في بيريه، فقدم هو وأصحابه فيزوارقهم لتحيتي، وأردت أنأ توجه في الحال لأقدم احتراماتي للإمبراطور، غيرأنهم ألحوا على كثيراً قائلين إنني أجللهم بالعار إذا لم أذهب أولا إلى ببريه حيث توجد دورهم ، وأنه هذا واجب بتحتم على أداؤه ، فنزلت أنا ورفاقي في قوارب القشتاليين ، وجاءت سفينتنا ممنا ودخلنا ميناء القسطنطينية وغادر ناه، ومضينا في سبيلنا ثم أرسينا عند رصيف «بيريه» (٨٦) وهو من أحسن الأرصفة في العالم، وتستطيع أبة سفينة \_مهما كانت ضخامتها \_ أن ترسو هناك في مياه عيقة صافية ، وأن تلقى بسلالها على اليابسة ، فأرسيت في صحبة القشتاليين وكذلكمع أصدقاء آخرين من أمم مختلفة وذهبنا لأداء الصلاة بالكنيسة، ووجدت الوالى البيزنطى الذي يحكم المسكان فاستقبلني استقبالًا طيباً ، مستفسراً إياى عن أخبار الغرب، وقرر أن كل ما أحتاج إليه لابد وأن يجاب في الحال ، ومن ثم رحلنا ، فأقمت مع الربان القشتالي حيث الهيت استقبالا فخا في الواقع ، وحين وصلت إلى هناك ألفيت هدية ضخمة من النبيذ والطيور أرسلها إلى الوالى . `

وفى اليوم التالى قدم لرؤينى القشتاليون المقيمون فى القسطنطينية وبيريه ، وتذكرت منهم جماعة رأيتهم فى قشتالة ومن بينهم « ألفون دى ماتا » وصيف مولانا «دون جوان» حفظه الله ، فالتمس منى أن أقدمه إلى إمبر اطور طرا بيزون لأنه كان قد قدم مع سفراء الحجمع الكنسى و إن كان قد غدى الآن فى مؤخرة القوم ، ثم تحادثت مع الإمبر اطور (٨٥) رغم أنه هو الآخر قد أصبح غير ذى موضوع ، فقد ننى من وطنه مع أخته إمبر اطورة القسطنطينية فقبل رجائى و اتخذه من رجال حاشيته ، وأعطانى فى نفس اليوم قوساً وسهماً لازلت محتفظاً بهما .

### الفصل الرابع عشير

القسطنطينية . الإمبراطور يوحنا باليولوجس . أسرة طافور . قصة الحرب الصليبية الرابعة . استقبال طافور في البلاط . مفادرة الإمبراطور إلى أوربة .

بعد أن أقمت مدة يومين مستجما ذهبت لأداء مهاسيم الاحترام لإمبراطور القسطنطينية وبصحبتى جميع القشتاليين ، وارتديت أحسن مالدى ، واز يَّنْتُ بشعار فرسان « إسكاما » (٨٨) وهو رنك الملك جوان ، وأرسلت في طلب أحد مترجى الإمبراطور ويسمى « جوان الأثيلي» القشتالي المولد ، ويقال إن الإمبراطور قد اختاره مترجماً لأنه كان ينشد له على الأرغن أغنيات قشتالية .

صحبنى المترجم إلى القصر الإمبراطورى ، وذهب ليمان إلى الإمبراطور خبر قدومى لرفع فرض الاحترام الواجبة له ، وأبقونى فى الانتظار مدة ساعة بعث الإمبراطور خلالها فى استقدام بعض الفرسان واستعد لمقابلتى، ثم دخلت القصر وبلغت ردهة أبصرته فيها جالساً على عرش وقد بسط تحت قدميه جلد أسد (٨٩٥) ، وهناك أديت فروض الاحترام للإمبراطور وأنبأته أن مجيئى إنما كان بقصدر ويته ومشاهدة بملكته وللتعرف على بلاده وكبار رجالاته وإن كانت علة حضورى الأولى رغبتى فى اسكتناه حقيقة نسى الذى أنبئت عنه أنه نبع فى الأصل من هذا المكان، وأن لى عرقا يمت لعرقه الإمبراطورى بوشيجة القربى، وشرعت فى إخباره عن الطريقة التى قبل إنها سارت عليها ، فأجابى فى الحال وشرعت فى إخباره عن الطريقة التى قبل إنها سارت عليها ، فأجابى فى الحال بأنى واجد كل ترحيب، وأنه مسر ورجداً لرؤبتى، أما عاحد ثقه عنه بشأن أصلى فقداً مى

بإحضار السجلات القديمة حتى يتضع الحق الصراح عن كل شيء، وسألنى عن أخبار البلاد المسيحية وأمرائها لاسيا فيا يتملق بمولاى ملك أسبانيا وعن دولته وحربه ضد المغاربة، فأفضيت إليه بكل مالدى من المعلومات، ثم استأذنت منه في الانصراف ودلفت إلى حيث أقيم.

وفى اليوم الةالى بعث فى طلبي سائلا إياى أن أمضى للصيد، وأرسل الجياد لى وان معى ، فمضيت في صحبته ومعنا شريكته الإمبراطورة التي كانت موجودة إذ ذاك ، وأخبرني يومئذ أنه وقف على الأمور التي أردت الاستفسار عنها، وأنه سيأمر حين عودتنا من الصيد بأن يخبرونى عن كل ما يتعلق بها فشكرته، فلما كان المساء أبناً من صيدنا وترجلنا عن جيادنا، وأرسل هو يطلب أن يمثل في حضرته أو لئك الذين كلفهم بالبحث عن استفسار أنى ، فلما جاءوه قالوا إنه حدث فى القديم (ولا أذكر الوقت بالضبط) أن أحد أباطرة القسطنطينية بعث في أنحاء بلاده أمراً يقضى بأن يدفع النبلاء الضرائب، وأن يؤدوا ماعليهم من الالتزامات والخدمات، وأن يقومون بإنجاز ذلك كله شأنهم في هذا شأن العامة، ونظراً لأن هذا العمل قد عدّه النبلاء إساءة لهم وافتاًتا على حقوقهم فقد بحثوا الأمر مع ابنه الأكبر ووريثه ، وأغروه بالوقوف في صفهم والتحدث إلى أبيه الإمبراطور في وجوب تجنّب كل مامن شأنه أن يترك وراءه ذكرى كربهة واسمًا بفيضًا ، ذلك لأن اقتراحاته في هذا الصدر كانت ضد النظام والعدالة ولن تؤدى بالنبلاء إلا إلى إرغامهم على حمل السلاح ضده، وهو سبيل لا مناص لهم من السير فيه إذا ما أصر ّ على تنفيذ أغراضه السيئة ، فاستمع الأمير إلى شكوى النبلاء ووعد أن يبذل كلماوسعه جهده، ومضى إلى أبيه الإمبراطور متحدثاً ومتوسلا إليه أن يمنعه كرمه من عمل هذا الفعل ضد نبلاء

البلد الذين يمدو نهالحاكم، لاسما وأنهم هم الذين يمينونه في مهامه ويجلُّونه ، هذا بالإضافة إلىأ نه بمعارضته إياهم يدفع ببلاده إلى خطر جسيم ومشقة كبرى ،ثم حذره من أنه سيجد نفسه في النهاية عاجزاً عن قرض إرادته عليهم، فلما صك هذا الـكلام سمع الإمبراطور تأجيج غيظًا واستشاط غضبًا على ولده الأمير، وطرده من قصره، ورحل بنفسه ــــكما يقولونــــ إلى مدينةأدريا نو بلالتي هي اليوم مقر جيوش سلطان الترك و بلاطه ، فلما وصل إلى هناك كـان نبأ هذا الأمر قد تردد في شتى نواحي الإمبراطورية، وسرعان ماشبت ثورة عارمة حل لواءها جميع النبلاء وأتباعهم، وتكاتفوا فيابينهم فصاروا كلهم يداً واحدة وجعلوا الأمير على رأسهم ، ثم قدموا بجيش ضخم إلى القسطنطينية حيث كان الإمبراطور، واستغرقت هذ الرحلة خمسة أيام تقريبًا ، فلما علم الإمبراطور بذاك خرج وعسكر يجميع رجاله ورتبت الصفوف الواحد تلو الآخر، فأرسل الأمير مرة أخرى بلتمس من أبيه ألا يكون سببًا في مثل هذا الجرح الدامي والخراب الـكبير و إلا فلا سبيل أمامه إلا محاربته إياه ، فازداد غضب الإمبراطور عن ذى قبل قائلا إن الأمور يجب أن تسير الآن كما هي ، وأنه مصمم على ما اعتزم. وجاعل الأمير ومن ممه يدفعون حياتهم تمناً لذلك العمل ؛ فلما رأى الأمير إصراره ، وأن الحرب موشكة على الاندلاع ، إنفق مع أبيه على أن يمضى الإمبراطور إلى القسطنطينية وأن يرجع هو نفسه « إلى أدري نوبل » وأنهما حينذاك لابد أن يصلا إلى شروط ، وفعل الأمير ذلك تحدوه الرغبة في تجنب محاربة أبيه وقتاله ، واتفق الجانبان على ذلك، وعاد كلَّ إلى مكانه .

والآن وقد رأى الأمير أن لاسبيل سوى الحرب لفض الشكلة فقد اتصل بأحد الأمراء وهو أخوه، وحبّب إليه الوقوف إلى جانب الشعب قائلاله إن

الرب لن يمسَّه بأذى لمحاربته أباه ، و إلاَّ فالأجدى له ألاًّ يقيم ببلد يقع فيه مثل هذا الأمر ، ومن ثم غادره إلى إسبانيا ، وبلغ قشتالة في الوقت الذي كان الحسكم فيه بيد دوق ألفونسو الذي غزا طليطلة ، والذي يسميه البمض بألفونسو ذي اليد المدببة ، وفي هذا المكان الجديد عُرف الأمير باسم «كونت بدرو»، وأنجب إبناً سماه دوق « إستيفان إلان ، فلما رأى النبلاء اليونان أنفسهم وقد حرموا من قائد كهذا القائد ـــ لأنه كان فارساً عظيما ــــ ولأنه أثبت براعته بكثير من الأعمالالدالة على الروعة فى السلاح سواء فى أسبانيا أو فبلرحيله إليها فقد أخذوا أخاه الأصغر \_رغمأنه كانلا يزال شابا\_وقبلوا يده، ونادوا به إمبراطوراً على بلاد اليونان، ثم ورحلوا به من مدينة أدريا نوبل بجميع رجالهم المسلحين، وزحفوا على القسطنطينية قصد إجلاس هذا الشاب على المرش الإمبراطوري ، فلما أنبيء الإمبراطور بذلك فعل مافعله من قبل، فخرج من المدينة لصدُّهم ولم يكن ثمت مندوحة عن القتال، غيراً نه غُلب على أمره وحاقت به الهزيمة ووقع في الأسر، وقُتل كثيرون من رجاله وأخذ البعض الآخر، ودخل النبلاء المدينة دخول الظافرين، وأجلسوا على العرش الإمبراطورى مولاهم الأمير الصفير الذي استقدموه معهم، وأقاموا حرساً قويا على أبيه الذي مالبث أن مات بعد أيام قلائل من مرضه ، وبقي الأمير يحسكم الإمبراطورية في هدوء، وجَبَّ القوانين التي فرضها أبوه، وسن أخرى منح بها النبلاء حقوقا أكثر من تلك التي كانوا يتمتعون بها من قبل، ومن ثم يقال إنه لايوجد في أي بلد من بلاد العالم مثيل للحرية التي ينعم بها النبلاء فى اليونان ، وأنه ليس هناك من رعيّة أكثر خضوعًا من اليونان الذين هم فى الوافع رقيق لطبقة الأشراف ، غير أن خطايا المسيحين أدَّت إلى إصابة الرعايا

والنبلاء على السواء بالمبودية المؤلمة نظراً لأن ساداتهم أصبحوا من الترك أعداء الإيمان.

\* \* \*

أما الأمير الآخرفإنه لما جاء إلى قشتالة احتنى به القوم احتفاء كريمًا، وتلقاه الملك بالنشريف العظيم، ويقال إن الملك كان يتأهب في هذا الوقت لشنُّ الحرب على المسلمين ، فزوَّج الأميرَ من إحدى إخواته الشرعيات ، وألقى إليه بمقاليد حمكم المملكة أثناء خروجه للحرب، ويقال إنه كان فارساً شريفاً، شديدالبأس، بالغ الصراحة، غايةً فى الفطنة ، وسموه « دون بريلان »، وبقولون إنه دخل طليطلة وأقام الملك بها ، وزيادة على ذلك فإنه هو الذي استرد المدينة وردُّها إلى الطاعة حين جاهرت بالعصيان وثارت، فحارب العصاة وقهرهم، ويقولون أيضاً إن هذا هو السبب الذي كافأه من أجله أهل طليطلة يومنا هذا ، ولما مات دفنه القوم في كنيسة الملوك القدماء في طليطلة ، وحلُّوا سقفها برسمه وهو على جواده وعليه رنــكه وأسلحته، وهي ذات الأسلحة التي يحملها أقوى الفرسان وأجودهم « دون فرنانت الفارس » الطليطلي كو نت «ألبا» لأنه منحدر مباشرة من صلب هذا الأمير اليوناني الذي جاء إلى قشتالة ، كما أنني أيضاً أحمل نفس هذه الأسلحة لأنني أمِتّ بِدِرْق إلى هذه الأسرة،وأن « دون بيرو روز طافور » الذي دوّى اسمه فىالاستيلاء على قرطبة كان حقيد كونت « دون إستيفان إلآن» الذي هو ابن حقيد الأمير «دون پر ِ بِلاّن» الذي أنكلم عنه، وربما كان من الملائم ــ أنأروى ـــ نقلا عن تاريخ قشقالة \_ كيف أن الكثيرين منهم \_ ابناً عن أب \_ قد تسلسلوا



مبارزة من حولية هولندية ترجع إلى الفرن الحامس عشر الميلادي أو مستهل السادس عشر .



من هذا النسب حتى الآن ، وإذا كنت أحمل المتاريس رَ نُكاً على شعارى فقد جاء ذلك عن طريق الزواج ، وقد اختلطت الأسلحة بعضها ببعض .

ولما وقفت على كل هذه البيانات سألت ُ الإمبراطور عمَّا بحول بينه وبين حمل هذه الرنوك التي جرت عادة الأباطرة فيا مضي على حملها ، وأعني بها أسلحة أسرتي ، فأخبروني بأنه حدث منذ قرن أو قرن ونصف من الزمان \_ وربماكان أكثر منذلك\_أن جهزَ البنادقة أسطولاً<sup>(٩٠)</sup>ضخا زعموه قادماً لمساعدة الإمبراطور ضد الترك، حتى إذاقاموا به إلى القسطنطينة أحسن الإمبراطور وجميم اليونان لقاءهم، فراح البنادقة يقيمون في شتى رحاباللدينة، لكن يظهر أمهم كانوا قد دبروا خطة أخذوا فى تنقيذها لأمهم انضموا إلى الأهلين في أورتهم ضد الإمبراطور وحاربوه معهم ، وتثت المزيمة على الإمبراطور لمدم توقعه هذه الخيانة ، ونجحوا في إخراجه من المدينة وقتل الكثيرون ، فهرب الإمبراطور إلى «للورة» التي كانت تسمى قديماً «أخايا»، وهي إمارة من إمارات ورثة الإمبراطورية، واحتل البنادقة للدينة وظاوا بها سبعين عاماً كاملاً ، ونهبوا كِثيراً من الآثار المقدسة التي حملوها معهم إلى البندقية والموجودة بها حالياً ، ومنها جُمان القديسة هيلينا والقديسة مارينا وغير ذلك كثير ، كما أفسدوا عدداً كبيراً من المباني الرائعة، وحملوا معهم عمودين كبيرين كبيرين أقاموا عليها تمثال حاميهم القديس على شاطىء البحر ،وهما باسقان كالبرجين ومحفوظان حفظاً جيداً حتى ليصعب التصديق أنهما قد ُنقلا من قبل<sup>(٩١)</sup> ، ويوجد فوق باب كنيسة « القديس مرقص » أربعة جياد محاسية · ضخمة قد غشيت بطبقة كثيفة من الذهب، ويوجد أيضاً حجر الشب والرخام،

وهذه كامها مما أخذوه من القسطنطينية أثناء احتلالهم إياها ، بل لقد كانوا على وشنك نقل الحركمة من البندقية إلى القسطنطينية ، ولم 'يَقْمِدُهم عن تنفيذ هذه النية سوى نصيحة شيخ طاعن في السن نهاهم فيها نهياً مطلقاً عن مغادرة الدبنة التي وثبوا منها على جميع المدن الأخرى .

وفى أثناء احتلال البنادقة للقسطنطينية (٩٢) مات الإمبراطور وكذلك ولده، ولم يبق سوى حفيده الذى تزوج إحدى بنات ملك المجر وأصبح فارساً قديراً، فواعد أهل القسطنطينية والإقليم المحيطبها على يوم يثورون فيه جميعاً، وأنه سيكون متأهباً بكل ما يستطيع جمعه من قوة لإنقاذ المدينة، فإذا أخذ المدينة آل إليه كل شيء ؛ فكان ماتم الإنفاق عليه .

فلما كان اليوم الموعود الرائناس ضد البنادقة وحصروهم في مكان واحد في المدينة حتى لا يستطيعوا بلوغ سفنهم، وأنفذوا في طلب الأمير الذي دخل المدينة وأعمل القتل والأسر في جميع البنادقة وتربتع على العرش الإمبراطوري، ودخل الناس عليه أفواجاً مقبلين يده ومنادين به حاكما عليهم، وأصابوا غنيمة كبير من البنادقة ، كما تسلموا فدية مالية ضخمة منهم، أما هو فقد ساد حكمه الهدوء، ويقال الآن إن هذا الإمبراطور الذي استرد الإمبراطورية وتولى مقاليدها لم يستطع أحد ما أن يحمله على التخلى عن الأسلحة التي كان يحملها سابقاً، التي كانت ولاتزال على شكل حلقتين متصلتين بعضهما ببعض، وعجز السكل عن إرغامه على حمل الأسلحة الإمبراطورية وهو يحمل هذه الرنوك، ولا يوجد حجته على الدوام أنه كسب الإمبراطورية وهو يحمل هذه الرنوك، ولا يوجد شيء مطلقاً يستطيع حمله على التخلى عنها، ومن ثم بقيت حتى اليوم على ما هي عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على عليه، ومع ذلك فلا يزال في الإمكان حتى اليوم رؤية الأسلحة القديمة على

أبراج المدينة ومبانبها وكنائسها ، ولا يزال الأهالى \_\_ حين إقامتهم عمائرهم الخاصة \_\_ يضعونها عليها .

فلما سمعت ذلك أصررت على أنه يتحتم على الأباطرة حمل هذه الأسلحة طالماً هي أسلحة الإمبراطور الحقيقية ، زد على ذلك أنها هي الرمز الذي بؤيد السلطة وليس الأشخاص الذين استردوها، لاسيا منذ أن استعاد الأهلون المدينة ونصبوه حاكما عليهم ، فأجاب الإمبراطور على ذلك بأن المسألة لاتزال موضع أخذ ورد بينه وبين شعبه، فلما وقفت على خبر ذلك كله أفضيت إلى الإمبراطور على حدث في إسبانيا، وأخبرني هو بما حدث هناك .

هذا كل ما استطعت الوقوف عليه عن خبر هذه الأسلحة وما آل إليها أمرها .

ومنذ ذلك الحين أخذ الإمبراطور في معاملتي بود عظيم كشخص تجرى في عروقه نفس الدماء التي تجرى في عروقه هو أيضاً ، وتمنى صادقاً لوبقيت في بلده و تزوجت واستقر بي المقام حيث أنا ، والحق أنني فكرت في مثل هذا العمل نظراً لما رويته من قلة سكان المدينة وحاجبها إلى الجنود الأقوياء، ذلك لأن البيز نطيين يقاتلون أثماً بالغة القوة ، وقد وجدت بالمدينة في خدمة الإمبراطور كثيراً من القشتاليين وجماعات من الأمم اللاتينية الأخرى ، وقد أبدوا لي طيلة وجودى هناك سكثيراً من التبجيل والتقدير .

وفى ذلك النهار تقدّم أحدد فرسان الأسرة ممن كانوا يوجدون هناك ودعانى لتناول الغذاء فى اليوم التالى فوعدته بإجابة سؤاله ، فلما انفض القداس يممت شطر بيته حيث ألفيته فى انتظارى وتناولت طعامى معه وقدّ منى لزوجته وأبنائه ، وعاملونى معاملة تنطوى على الصداقة الخالصة ، فلما انقضى الغذاء صرف كلَّ من كان حاضراً وذهب إلى حجرته ولبس قيص « إسكاما» وهو شمار مولانا الملك، ثم دخل على وحادثنى بالقشتالية ،

قائلا: «أبها السيد الفارس ، مرحبًا بك ، هاهو ذا بيتى بكل مافيه رهن إشارتك كما لوكنت أخى ، فلقد حبانى ملكك بالشرف السامى والمنافع الجمة ، كما لقيت كرم الوفادة من فرسان بلاك ، وإذا كنتُ قد أمسكتُ حتى اللحظة عن محادثتك بلسانك بين الناس فمردة إلى أننا نرى العيب فى التخلى عن الفتنا واصطناع لفة غريبة عنا ، ومع ذلك فنظراً للحب العظيم الذى أكنه لشعبك ولك فقد آليت على نفسى ــ حين نكون على انفراد ــ أن أجعل نفسى مثلك قشتالياً فى كل شىء » . ومنذ تلك الساعة عاملنى هذا الفارس بمنتهى الاحترام ، واستقدم إحدى إخواته إلى ــ وكانت إمرأة بارعة الجمال ــ قائلا إنه يتحتم على ــ طول إقامتى هناك ــ أن أعاملها كصدبق أحترمه ثم زكانى لديها ، والواقع أننى أعتقد أنه كان يرغب فى أن أتزوجها ، ولقد منحتنى هذه السيدة أشياء كثيرة ، مها حيوانان أخذتهما معى إلى قشتالة ، أعطيت أحدها إلى الملك واستبقيت الآخر عندى .

\* \* \*

وفى هذا اليوم بعث الإمبراطور إلى داعياً إيّاى للخروج للصيد، وعدنا بكثير من الأرانب والحجلات والدراج وغيرها من الطيور التي تكثر هناك كثرة هائلة، فلما رجعنا إلى القصر استأذنت في الانصراف وذهبت إلى محل إفامتي حيث أمر الإمبراطور بتزويدي بكلما أنافي حاجة إليه، ولاشك في أن رغبته قد انصرفت إلى إحاطتي بالشرف و إغداق المنح على ، وراح هووشريكته الإمبراطورة منذ ذلك اليوم \_ إذا أرادا مني مصاحبتهما ها وحاشيتهما في الحيوج للصيد بعنا إلى الجياد ذكرين ماهم واجدوه من متمة كبرى في مصاحبتي إياهم.

وبعد انقضاء خممة عشر يوماً على زيار تى للقسطنطينية، رحل الإمبراطور في

الأغربة البندقية لمقابلة البابا ، وألح على كثيراً أن أرافقه ، وكان بودى لو فعلت ذلك لو لاأننى كنت مضطراً لأنأرى أولا بلاد اليونان وتركيا وكذلك بلاد التتار ، فلها رأى عجزه عن إقتاعى بما يريد أوصى بى زوجته الإمبراطورة وأخاه «دراجس» (۹۲) وكان وريثه فى العرش الإمبراطورى، وقد قتله الأتراك بعد ذر و سافر الإمبراطور فى أبهة عظيمة ، ورافقه فى سفرته هذه إثنان من إخوته وثمانى مائة رجل من الأشراف ذوى المكانة الرفيعة ، وأقيم احتقال عظيم يوم رحيله (۹۲) و انتظم كل واحد فى موكب من مواكب الجعيات عظيم يوم رحيله (۹۲) و انتظم كل واحد فى موكب من مواكب الجعيات الدينية ، وتلاقى الجميع عند مكان ركوبه السفينة ، كما أن فئة كبيرة ركبت البحر مسيرة سفر يوم إلى جوار الأسطول وكذلك فعلتُ أنا فعلهم ، ثم استأذنت وعدت إلى القسطنطينية ، غير أن الإمبراطور أجازنى كارها وقال إنه لوكان مى رجالى لما أذن لى فى الرجوع ، ومن ثم تركته ، وسأنى أن أزوره قبل عودتى إلى وطنى ، فوعدته وأنجزت ذلك الوعد فيا بعد .

## الفضل لخامس عشين

ادريانوبوليس . وصف السلطان العُمَاني . البحر الأسود . الوصول إلى طرابيرون

حين عدت إلى القسطنطينية استأذنت من الطاغية دراجس \_\_ ممثل الإمبراطور إذ ذاك ... في الذهاب إلى أدريانوبوليس التي هي أعظم مدن اليونان قاطبة باستثناء القسطنطينية حيث كان الترك قد حشدوا بها جيوشهم ، فبمث الطاغية فى طلب فئة معينة من التجار الجنوية الذين كانوا بها وأمرهم بأن يد بروا لى إمكان رؤية السلطان التركي ودولته وشخصه وأن يضمنو اسلامة عودتي، وحدث أن كان قد وصل أخو أحد هؤلاء التجار وكان أثيراً جداً لدى الطاغية كما كان في الصميم من ثقته ، فقبل هذا التاجر \_ إستجابة لخاطره \_ أن يحملني معه ويطلعني على كل شيء ، فرحلنا في مدى ثلاثة أيام سالكين الطريق المؤدى إلى بلاد اليونان ، مارين ببعض أماكن معينة صغيرة لاحاجة لوصفها هنا ، حتى بلفناه أدريانو بوليس» بعدر حلة استفرقت تسمة أيام ، فأقمت مع الجنوي في بيته الذي كان بالمدينة ، و بعث السلطان التركي في طلبي مسفسراً منى عن وقت رحيل الإمبراطور وكيفية سفره وهيئته وفي سفن مَن ، وبينما أنا أفضى إليه بخبر هذه الأشياء تسنى لى رؤيته ورؤية حاشيته وشعبه ، وكان ببدو عليه أنه يناهر الخامسة والأربدين من عمره ، كما كان حسن البنية مليح التقاطيع ، تدل هيئته على الفطنة ، ذا نظرات صارمة ، وتحوطه حاشية رائعة لم يقأت لى قط أن أرى شبيها لها ، إذ كان معه جميع قواته التى تبلغ ستائة ألف راكب ظهراً ، وإنى لمشير إلى أولئك الذين أمدّونى بهذه المعلومات حى لا أبدو مغالباً في ما أروى ، والحق أنى أخشى أن أعيد كل ما أنبأونى به ، فلا يوجد قط أى ماش فى أرجاء بلده ، بل يمتطى الجميع صهوات جياد ضامرة بالغة الصغر .

ويقيم الساطان المثماني وقومه على الدوام في ممسكرات بالميدان: سواء أكان الزمن صيفاً أم شتاء ، وعلى الرغم من شدة قرب المدينة منه إلا أنه لا يدخلها إلا إذا كان في صحبة حريمه للاستحام: الأمرالذي تهيأت لى رؤيته بفضل معونة الجنوى ، فقد ذهب السلطان للحام ترافقه الطبول والموسيق وبين يديه المنشدون يفتون ، وفي صحبته حشد كثيف من النساء اللائي يقال إنهن جواريه وعددهن ثلاثمائة أو يزيد ، وكان لدخولهم المدينة ضوضاء شديدة وجلبة صاخبة ، وظوامقيمين بها حتى منتصف الليل حين آب السلطان التركى إلى معسكره .

فلما كان اليوم التالى خرج السلطان للصيد، فرتب لى الجنوى أمم الذهاب كذلك، فكان هناك أناس كثيرون على ظهور الجياد ببزاتهم وصقورهم وكلاب الصيد المعلمة وكافة أدواته، ومن عادة الترك أن يحملوا في السرج خطافاً حديديا، ومعهم طبول الصيد وفي جعابهم القسى، ولما كان القطر بارداً وغالباً ما يعمه الجليد مما يسهل معه سقوط الجياد فإن الرجال يلبسون على الدوام أحذية قوية جداً من الجلد الدمشق تصل إلى ركبهم، وتثبت بها المهاميز،

فإذا كبا الحصان استطاعوا تخليص أرجلهم دون أن تجرح وتبقى الأحذية في الركاب.

\* \* \*

ويوجد هنا كثير من الطيور والبزاة وشتى أنواع الطير الموجود مثلها في إسبانياً .

ويتدثر الرجال على أسلوب أهل الريف فيلبسون عباءات وجبباً طويلة من صنف واحد مشقوقة الإزار من الأمام ، وقد نسجت من الصوف الجيل والحرير الموشى المستوردين من إيطاليا ، بيد أن الشيء الذي أدهشني أكثر من سواه هو كثرة أنواع الفراء : من القاقم والسمور وغيرها من جاود أقل منهما قيمة كجلد الثعلب الذي يبالفون في ثمنه مبالغة قصوى لنوعه ورقة ملسه وشدة دفئه وملاءمته المثل هذا الجو البارد ، ويغطى الكثير منهم رءوسهم بقبعات من التيل ، على حين يضع البعض الآخر قبعات تشبه تلك التي ترتدى في حفلات اللهو الريفية في «بيرجوس»، ويستعلمون سروجاً كسروج الحمير ولكنها كثيرة الزينة ومفطأة بالأقشة الجيلة ، وركابانهم أميل إلى القصر منها إلى الطول .

\* \* \*

عدنا فى ذلك اليوم إلى المدينة فأخذى رفيتى لمشاهدة المسكر والأحياء التى يقيم فيها الفرسان وغيرهم من السكبار، وهم يحتفظون هنا شأمهم فهذا شأمهم فى بيوتهم و بكل ما تتطلبه راحتهم من استبقاء نسائهم معهم وغير ذلك.

والمسكرات رائعة مجهزة بكل ماتستازمه المتعة الشخصية، لكن الأهالى مع ذلك يقاسون كثيراً من شظف العيش الذى لم يعودوا ينكرونه لطول ألفتهم إياه، وتبقى الجياد دائماً فى العراء دون حظائر، وأعتقد أنها رغم نحافتها

وصفرها الطبيعى إلا أن الطريقة التى تترك عليها تجعلها أقل جهداً ، والواقع أنها تبدو فى بعض الأحيان وكأنها قلّ أن تستطيع لراكبيها احمالا ، وعلى الرغم من صعوبة تصديق عدد جيادهم فاننى أحسب أن ما فى بلدنا قشتالة من من الدواب وما فى غاليسيا وفى الجبال من خيول الجر والبغال والأفراس والحمير أكثر مما عندهم ، وإننى لأوثر امتطاء حمير من حميرنا على امتطاء جواد من جيادهم فى الحرب أو المباراة.

#### \* \* \*

وللترك أملاك شاسمة ، ولكن الإقليم جبلى شديد الجدب قليل السكان ، على حين أن بلاد اليونان — التي يحتلونها — أرض منبسطة مثمرة رغم أن سكانها قد تضاءل عددهم الآن بسبب الحروب ولتحمام عب ، القتال بأكله ، وللقسوة التي يلاقونها على يد الترك الغلاظ القلوب ، والواقع أنه من الصعب أن نتصور كيف يمكن تموين جيش ضخم كهذا الجيش .

والترك \_ والحق يقال \_ شعب نبيل ، فهم يعيشون فى قطرهم عيش السادة المترفين سواء أكان ذلك فى نفقاتهم أو فى أعمالهم أوطعامهم أو ألعابهم التى يغلب عليها الميسر ، وهم أهل صرح وطيبة ، وحديثهم عذب مستساغ، وإذا ما تكلم أحد عن الفضيلة فى هذه النواحى إكتنى بتشبيهه بالتركى .

### \* \* \*

ولما فرغت من رؤية السلطان التركى وأهل بيته وبطانته وبلده أخبرت رفيق أنه يحسن بىأن أعود إلى القسطنطينية ، لكننا اضطررنا الاقامة يومين آخرين العمل كان لابد لنا من إنجازه مع جماعة من تجار حاشية السلطان الذى خرج فى أحد هذين اليومين للقنص، فصحِبْتُه لأرى الاجتماع الذى كان أعظم

ما تسنّى لى مشاهدته من ناحية العدد والجياد والعرّض العام، فقد ارتدى الرجال أثمن ما لديهم من الملابس وأغلاها حسب مكانتهم ، لـكننى لم أر قط في حياتي مثل هذه البطانة في كثرتها وثرائها .

فلماكان اليوم التالي رحلنا قاصدين القسطنطينية سالكين نفس الطربق الذى جننا منه ، وأظهر الطاغية دراجاس سروراً كبيراً لرؤيته إياى ، وشكر الجنويُّ شكراً قلبياً للعناية التي أحاطني بها ، فبقيت مستجما بالمدينة ثمانية أيام التمست في أثنائها من الطاغية أن يتفضل بمخاطبة قائد سفينة هناك مخبرا إياه برغبتي في عبور البحر الأسود للذهاب إلى مدينة «كيفا» التابعة للجنوية والقريبة من بحر أزوف ، فأرسل الطاغية في الحال إلى الربان وسأله أن يحملني معه وأن يكرمني ، فوعد بذلك . كا تكلم صديق الكابتن « جوان كارو » القشتالي مع أحد الجنوبة وأوسق سفينته بعض تجارة له إلى «كيوس» و « رودس » كي يكون المتفضل عليه ، كذلك أعطاني هذا القشتالي مؤونة للرحلة ، فجهزنا أنفسنا بعدُّنْدُ وأبحرنا وجئنا إلى البسفور الدى يمتد مسافة تمانية عشر ميلا من القسطنطينية حتى مدخل البحر الأسود ، فلما دخلناه سرنا يمينا شطر تركيا، ومررنا بأماكن كثيرة حتى بلفنا قلمة يسمونها «صنوب» في تركيا ولكنها تابعة للجنوية فألقينا بها مراسينا ، وأقمنا يومين أفرغنا خلالها ما معنا من تجارة واستبضعنا بدلها أخرى ، ووجدنا النرك في هذه الجهات يقطعون الخشب الذي يصنعون منه أقواسا قوية جداً ، ويدفنونها على شاطئ ً البحر خوفا من العقاب الشديد الذى يوقع بهم إذا ُضبطوا وهم يبيعونها للمسيحيين ، فإذا أبصروا السفن مارة بهم نبشوا عنها فأخرجوها وباعوها .

\* \* \*

رحلنا من « صنوب » وظللنا مبحرين مصاقبين لشاطئ البحر الأسود

حتى بلغنا طراببزون التى كانت تسمى فى القديم « ساموتراس»، وإمبراطورها يونانى نصران، ويقال إن أبا الإمبراطور الحالى رغب فى أن يحرم أخاه الأكبر من الإرث ، فاتصل بالسلطان التركى سائلا إياه معاونته فقتل أباه ، وكان له ولدان فقتل الأصفر منهما أباه ، وهكذا حقت كلمات الانجيل القائلة « بنفس السكيل يكال لكم » ، فكان الأخ الأكبر هو الذى رأيته فى القسطنطينية يعيش فى المنفى مع أخته الإمبراطورة اليونانية ، ويقال إن علاقاته بها آئمة .

# الفصل السيادس عثير

طراييزون . المنتصب . كانا . سوق الرقيق . شراء المؤلف لثلاثة من العبيد . تجارة الـكافيار . المان العظيم . التتار .

تشتمل طرابيزون على قرابة أربعة آلاف نسمة، وهي حسنة التسوير، ويقال إن الأرض بها مثمرة وأنها تغل دخلا كبيراً ، ولما بلغناها نزلنا إلى اليابسة وذهبنا لرؤية الإمبراطور (٩٥) الذي استفسر مني عن إمبراطور القسطنطينية وكيف رحل إلى إيطاليا وعن استصحبهم معه ، كما سأاني، عن أخته الإمبراطورة وأخيه الذي كان قد نفاه ، وقد فعل ذلك كله لأنه أراد أن يعرف منى عما إذا كان صدقا ما قيل من أن أخاه خطب ابنة صاحب ملطية، وأن هذا السيد وجماعة الجنوية والإمبراطور قد أمدّوه بأسطول ضخم لحاربة طرابيزون ، فأكدت له صدق ما سمم . وإذ ذاك اكتأب خاطره أشد الاكتثاب، وأجاب بأنّ لديه من القوة ما يكفي القاومة، كلمٍم بل وأكثر منهم ، وراح يمطرني بالأسئلة الجة عساه أن يعرف من أنا وأين أذهب ، وحثني على الإقامة هناك واعدا إياى – في سبيل مرضاتي – يإرسالي على ظهر إحدى سفنه لشاهدة ما أنطاع لشاهدته ، فأجبته شاكراً إياه رغبته في بقائى ممه و إن أفهمتُه أنني لا أستطيع إجابة سؤاله مادام لا بدلى من إنجاز رحلتي والمودة إلى وطني في أمد ليس لي أن أنجاوزه ، لأن مولاى اللك كان

ماضيا إلى محاربة المسلمين ، وزيادة على ذلك فلو أن الظروف كانت غير هذه فإنى لا أستطيع الإقامة عنده لأنه متزوج من ابنة رجل تركى ولا بد من أن محدث له سولا ما من جراء هذا الزواج ، فأجاب بأن الرب غافر له هذا العمل لأنه اقترن بها بنتية تحويلها إلى النصر انية، لكننى قلت له : « بل إنهم بقولون يامولاى إنهم زوجوها لك كى تحولك أنت إلى الإسلام بسبب ما تطمع أنت فيه منها ولقلة ما بيدك » فأمر بأن يجهزونى بما أحتاجه من الطمام، وسألنى العودة مرة أخرى .

حينذاك سافرت مبحرا إلى «كافا» (١٩٠٠ وهي جزء من إمبراطورية النتار، وإن كانت المدينة ذاتها في يد الجنوية الذين أذن لهم بالسكن فيها، ولم يكن يدور بخلدالتقار أن الجنوية سيستقرون هناك بمثل هذه الأعداد الضخمة، فألقينا مراسينا في الميناء وجئنا إلى الحان الذي يتخذه قائد السفينة سكنا له وبقينا به، حتى إذا كان اليوم التالى ذهبت لرؤية دير القديس فرنسيس البالغ الحسن وحضرت القداس، ثم مضيت بمدئذ لمشاهدة الحاكم الذي تلقاني لقاء طيبا ليس بعده غاية لمستزيد، وسألى عا أحتاجه وأريده، وأنبأني بسروره فيأن يمدني بكل لوازمي لشعوره بالحب السكبير لأمتى وحقها عليه، فقد بسروره فيأن يمدني بكل لوازمي لشعوره بالحب السكبير لأمتى وحقها عليه، فقد عاملته أحسن معاملة حينا كان في أشبيلية، فشكرته من قلبي، ثم أخذت عاملته أحسن معاملة حينا كان في أشبيلية ، فشكرته من قلبي ، ثم أخذت كثير من الأشياء الغربية على .

والمدينة كبيرة جدا تضاهى أشبيلية فى حجمها أو لعلما أضخم منها ، كما أن سكانها ضعف سكان أشبيلية ، وهم خليط من المسيحيين والكاثوليك واليونان وجميع شعوب الدنيا ، ويقال إن إمبراطور التتاركان قداستولى عليها

وخر بها مرات عدة لولا أن الأثرياء وأهالى الأقطار المحيطة بها لم يقباوا ذلك لا تخاذهم إياها مكاناً يمارسون فيه أعمالهم الشريرة وسرقاتهم وجرائرهم كبيع الأب أطفاله والأخ أخاه ، وتقوم جميم شعوب فارس بهذه الأمور وما هو أسوأ منها، فحيما يفادرون المدينة بيممون وجوههم شطرها ويسحبون قوسا ويرمون حائطها بسهم منه قائلين إنهم يتخلصون من الخطايا التي اقترفوها ، ويزعمون أكثر من ذلك أن بيع الأطفال ليس خطيئة لأنهم عطية أعطاهم الله إياها لهنفعة ، وأن الله سيرعى الأطفال حيما ذهبوا أكثر مما يرعاهم لوكانوا مع المهنفعة ، وأن الله سيرعى الأطفال حيما ذهبوا أكثر مما يرعاهم لوكانوا مع المهنفعة ، وأن الله سيرعى الأطفال حيما ذهبوا أكثر مما يباع في أى مكان الخر من العالم ، ويوجد بهذه المدينة وكلاء سلطان مصر الذين يشترون العبيد ويرسلونهم إلى القاهرة حيث يسمو ن بالماليك .

وبيد المسيحيين مرسوم بابوى يخوّل لهم شراء العبيد النصارى من الأم الأخرى والاحتفاظ بهم منماً لهم من الوقوع في أيدى المسلمين حتى لا يحولوهم عن دينهم ، وهؤلاء الرقيق من الروس والقوقاز والجراكسة والبلغار والأرمن وسواهم من شعوب العالم المسيحى ، ولقد اشتربت بكافا جاريتين وعبدا لا زلت أحتفظ بهم جميعا عندى في قرطبة مع أولادهم . أما البيع فيتم على الصورة التالية ، هي أن يجرد العبيد \_ ذكورا كانوا أم إناثا \_ من كل ما عليهم من الثياب ، ثم يطرحون عليهم عباءة من اللباد ويعلنون عن الثمن ، وبعد تذكيلهون الغطاء عنهم ويدعونهم يسيرون جيئة وذها بالبرى الناس إن يكن وبعد بُعمانى ، ويقطع البائع على نفسه عهداً برد ثمن العبد لشاريه إن مات العبد بالطاعون في مدى ستين يوما ، وإذا تنوعت جنسيات الرقيق وكان من ينها تتارى أو تتارية زيد الثمن بقدر الثلث ، اذ من الثابت المقرر أن لم يحدث أن خان تتارى مولاه .

ومدينة كافا غير حسنة التسوير وجولها خندق صغير جداً ، ولكنها عهرزة تجهيزاً كاملا بالسهام والمدافع الكبيرة والصغيرة والبنادق والمدافع القديمة الطراز وشتى ضروب آلات الدفاع التى قد يوجهونها أحياناً ضد العزل من السلاح رغم عدم رغبتهم فى إصابتهم بأى أذى لما يجنونه منهم من أرباح طائلة ، وقد حدث قبل أيام قلائل أن زحف أهل المدينة بقواتهم وآلاتهم الحربية للاستيلاء على مدينة «كوركان» كبرى مدن إقليم التتار، غير أن التتار علموا بخبرهم وتغلبوا على الجنوية واستولوا على مدفعينهم وأعلامهم، ثم أعملوا القتلوالأسر فى الكثيرين منهم حتى لقد فكر التتار يومذاك فى الاستيلاء على كافا ذاتها ، فزحفوا حتى صاروا على مقربة من أسوارها وحاولوا تسلقها ، لكن الكثيرين منهم لاقوا مصرعهم ، وإذا ذاك أيقن وحاولوا تسلقها ، لكن الكثيرين منهم لاقوا مصرعهم ، وإذا ذاك أيقن الجنوية أن رجالهم أقدر فى البحر منهم فى البر

و تحد الأرض كافا من الناحية المواجهة لفارس والهند، أما بقية النواحى فيحدها بحر « تانا » وبحر أزوف و بحر باكوه (٢٧٠) (أى بحر قزوين) ، وبحلب إليها القوم كثيراً من أصناف التجارة كالتوابل والذهب واللآلئ والأحجار الكريمة، يضاف إلى هذا كله ما يجلبونه من الأقطار الحيطة بها ومن كافة أرجاء الدنيا من الفراء الذي يباع بأرخص الأسعار، ولا شك في أنه لو لم يكن الجنوية هناك لما كان لأهل تلك الناحية اتصال ما بنا نظراً لكثرة وجود شعوب مختلفة بها ، مما تقنوع معه أنماط الثياب وضروب الطمام كما تنوعت أصناف النساء ، ولقد جاءوا لنا في الخان الذي نزلناه بعذارى صغيرات لقاء كأس من الخر الذي يندر وجوده بها ندرة بالفة ، وشأن الخر في ذلك شأن جميع أنواع الفاكهة والخبز ، إذ لا يتيسر الحصول على كل

هذه الأشياء إلا فى المدينة . ولكن يمارس بيمها هنا جماعة التجار ويشتطون فى ثمنها ، ولهذا السبب كانت السرقات شائمة .

والتتارقوم محاربون كثيرو العمل هم وجيادهم و لا محتاجون إلا القليل هما يقيم أودهم، وهم يقولون إنهم في انتقالاتهم وحروبهم محملون نصيبهم من اللحم فيا بين جانب الحصان ومقمد السرج (١٨٥)، وهم لا بطهونه بل يكتفون بهذه العملية، كما أنهم يشنون الحرب على جيرانهم المسيحيين ويأسرونهم ويبيعونهم في كافا لا سيا منذ موت « فيتولدو » الذي كان يبسط حكمه على ليوانيا وروسيا، وهو أخو ملك بولندا وقد مات دون وريث له ، فلما تولى ملك بولنده حكم النواحى التي مات عنها أخوه \_ وهى جد قاصية عن بولندة \_ كره الناس حكومته و تجزأت البلاد مما أدى إلى ضياعها ، وإذا كان بعض التتار رقيقاً لنا فرجع ذلك إلى ما يقع عليهم من السرقة كما أن كان بعض التبار رقيقاً لنا فرجع ذلك إلى ما يقع عليهم من السرقة كما أن ها البعض منهم يبيعونهم حسبا أشرت إلى ذلك آنقاً ، ومن ثم فإن ها خالية مع هذه الكثرة من الطاعون.

وقد ذهبت \_ أثناء وجودى بها , لشاهدة بهر الدون (٩٩٠) العظيم الذى يزعم الناس أنه النهر الثانى الذى ينبع من الجنة الأرضية ، ويستمد نهرا أروف وقزوين مياههما من مياه « تانيه » الذى يجرى عبر فارس وشبه القارة الهندية ، ويشبه نهر النيل فى أنه تنقل به كثير من أنواع التجارة الواصلة إلى البحر الأسود قرب كافا ، ويوجد على هذا الشاطىء حصنان أحسدها تابع للجنوية وثانيهما للبنادقة حيث يخزنون بهما كثيرا من البضائع .

ويكثر في هذا النهر السمك الذي يحملونه في السفن ، كما توجد به كيات ضخمة من السمك الذي نسميه نحن هنا « بالسولو » وهو من أطيب الأنواع: طازجاً كان أو مملحاً ، ويمكن العثور عليه في قشتالة بل وفي هولندة أبضاً حيث يحمل إليها ، ولقد سلك هذا الطريق سفراء الملك هنرى حيما ذهبوا إلى بلاط تيمورلنك (١٠٠٠) ، كما أنبأني الدون « ألغونسو فرناند دى ميا» أن المسافة التي قطموها من هناك إلى أقصى ناحية بلغوها تقرب من المسافة من كافا إلى قشتالة ، ولسكنهم ذهبوا إلى هناك مباشرة وعادوا ورأوا في طريقهم وفي بلاط تيمورلنك \_ كما يؤكدون \_ حكثيراً من الأشياء الغربية .

ونهر الدون نفسه ذو منظر غربب وكذلك الحال إزاء من يعيشسون على ضفتيه إذ يصطادون نوعاً معيناً من السمك يسمونه «ميرونا» يقال إنه شديد الضخامة ، وهم يضعون بيضه في براميل خشبية ويحملونه إلى شتى أرجاء العالم لا سما إلى اليونان و تركيا ويسمون ذلك بالسكاڤيار ، وتبدو البيضة أول ما تبدو أشبه بفقاعات الصابون الأسود ، وهم يأخدون هدذا البيض وهو لا يزال رطبا ويضغطونه بالمدى كما نصنع نحن الصابون في بلدنا، ثم يضعون ذلك في مواقد تكسبه الصلابة ويبدو كبيض السمك ، وهذا السكافيار شديد الملوحة .

海安海

ويلبس النساء وأغلب الرجال الحرير الناتج في تلك النواحي ويتفننون في تطريزه تفنناً يشبه تفنّن الأندلسيين هنا ، ويرتدى الرجال عباءات اللباد

الرقيق الدى يضغط بعضه إلى بعض وليس به أثر للالتحام ، أما أسلحتهم فهى السيوف القصيرة والقسى والسهام والهراوات.

ولقد بذلت كل الوسائل التي في مكنتي للذهاب إلى بلاد التتار ، لسكن أجمع القوم كلهم على نصحى بالإقلاع عن ذلك ، إذ ليست المخاطرة مأمونة العواقب إن أنا مضيت إلى مثل هؤلاء القوم الذين لا يقر لهم قرار ، وليس لهم راع من حاكم يدينون له بالطاعة ، ومع ذلك فقد ذهبت لمشاهدة مدينة «كوركان»، وأردت أن أطالع من هناك سوق الإيلخان المسمى «لوردو باسار» وصفقته أنه يوجد مكان أشبه بالمدينة السكبيرة بعقدون فيه سوقم م كا يسمونه ويجلس به قاضيهم الأكبر الذي يوكل إليه الفصل بين الناس فيا هم فيه يختصمون ، وعلى الجانب الآخر \_ وهو الأيسر \_ يوجد مكان آخر لنفس الفرض يقف به قاض آخر مثله لحكم الجاعة .

أما بيوتهم فهي مماتحمل معهم ، إذ أن بعضها مصنوع من التيل والبعض الآخر من العصى ، وقد يحدث في بعض الأحيان \_ حين لا تغل الأراضي شيئاً \_ أن ينتقلوا إلى سواها ، فإذا ما قاموا بذلك عدوا إلى جميع حاجاتهم فوضعوها في العربات ورتبوها على نمط يبدو أنهم لا يستطيعون عنه فكاكا، وهم لا يأكلون الخبز حيث لا يوجد عندهم منه شيء ، بل يقتصرون في طعامهم على خليط من الأرز ولبن الجال ولحم الخيل ، ولا يقربون أي نوع من الخمور لاتباعهم الإسلام ، ويمتد سلطان الإبلخان الأعظم على قطر فسيح الأرجاء ، وإن تكن المدن والبلدان غير معروفة لديهم ، ويعيش التقار دأمًا في العراء .

وإذا لم يجدوا قوماً من النصارى يقاتلونهم حارب بعضهم بعضاً ، ولا يتورعون عن السرقة كلا وجدوا إليها سبيلا دون خوف من إقامة الحد عليهم ولأنهم لا يعدون السرقة جرماً ، وهم ذوو بنية صغيرة في العادة وإن كانوا مبسوطى الأكتاف ، أما جباههم فعريضة وأما عيونهم فصغيرة ، ويقال إن أشدهم تشويها في الخلقة هم أنبلهم مولداً ، كا يقال أيضاً إنهم إذا اصطدموا بالترك كانت لهم الغلبة عليهم ومن ثم قالترك يهزمون الإغريق ، ومهزم الإغريق التتار .

ولكن البيزنطيين الآن بأجمعهم لم يعودوا شيئًا يذكر ، لأن القسطنطينية كانت في ذلك الوقت المكان الوحيد المحصن الذي تركوه والبعض لا زالوا يسمونهم بالسادة ، رغم أن كافة الأمم النصرانية المتناثرة في أرجاء الدنيا أصبحت في رق المسلمين وقد أخذ النزك بثأر تروادة ، وكان اليونان خاضعين لهم حتى قبل وصولي وحتى قبل الاستيلاء على القسطنطينية ، وإذا كان النزك لم يستولوا عليها حتى الآن فحا ذلك إلا خوفهم من أن تهب شعوب النرب النصرانية فتمتشق الحسام ضديم ، لكن يبدو جلياً من إهمال الأمراء والشعوب المسيحية العظيم أن الفسطنطينية موشكة على الزوال مما يدل على عبث هذا الخوف ، ولوكان النزك أكثر جرأة مما هم عليه الآن ، ولو أراد الرب لنجحوا في كل محاولاتهم بعد أن رأوا تقاعد النصرانية عن أراد الرب لنجحوا في كل محاولاتهم بعد أن رأوا تقاعد النصرانية عن أحسن دفاعاً عن نفسها بقوة الرب المعجزة أكثر من الصناعة والقوة المادية .

وكنت شديد الرغبة في البقاء بهذا الأقليم ولكن صرفى عن تحقيقها ما طبع عليــه أهله من همجية وعدم استــاغتي مأكلهم، ومعظم بلادهم صعبة الارتيادكا هو الشأن فى بلاد الهند حيث يستحيل السير، وليس هناك إلا الفليل بما يمكن رؤيته فى بقية ربوع الإقليم باستثناء أولئك النصارى الذين قلت عنهم إليهم أشد ما يكونون تعاسة وقد حطمتهم قوة جيرانهم التتار السكريهين، كما ينقصهم الحاكم الذى يدبر شئونهم ويرعى أمورهم، مما سوف يجملهم يستمرون على معاناة هذه الشدة حتى يرق الله عليهم.

ومدينة كافا شديدة البرودة شتاء شدة تتجمد السفن منها فى الميناء ، وقد بلغ أهاما من الهمجية والعيب حداً أحسست معه بالسرور حين انصرفت عن الرغبة فى رؤية شىء أكثر من هذا والعودة إلى بلاد اليونان ، لذلك جمعت حاجاتى ورحلت عن كافا

## الفهض لالسيابع عيشرز

المودة للفسطنطيقية . أيا صوفيا . المخلفات المقدسة تمثال جستنيان. الهبدروم . تمثال العدالة . القصر . المسكنبة . سوء حال المدينسة

. . .

أبحرنا في نفس السفينة و تابعنا مسيرنا حتى عدنا إلى طرابيزون التى قلت سابعاً إن إمبراطورها بذل قصارى جهده لاستبقائي لكنه لم ينجح في مسعاه، ومن ثم سافرنا وأدركنا القسطنطينية التى كانت الأواهر قد صدرت بها بعدم السماح للسفن القادمة من البحر الأبيض بالدخول في مينائها سواء أكانت قاصدة القسطنطينية أم بيريه مخافة أن تنقل معها الطاعون، ومن ثم بنوا ملجأ على بعد مرحلتين من القسطنطينية تفرغ فيه السفن حمولاتها و تظل باقية به مدى ستين يوما إلا إذا كانت معدة للنزول للبحر ثانية، ولا شك أن الجاعات الأجنبية تجلب معها كثيراً من الأمراض، وقد رأيت بعين رأسي في الخان الذي كنت أنزله رجالا هلكوا بالطاعون، لذلك أرسلت واحداً من رجالاتي إلى الطاغية دراجس أستأذنه في دخول المدينة مُعْلماً إياه أنني غادرت السفينة أنا وجاءتي، وأنني لم أقم مع الآخرين بل بقيت يومين في للعراء، وإذ ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وإذ ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأد ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأد ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأد ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأد ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأد ذاك أنفذ أمره بإرسال قارب إلى أحسن القوم تجهيزه وإعداده، وجاء عليه وأمد قائي الذين خفوا لاستقبالى ، فبعثت رجالى إلى الكان المخصص نفر من أصدقائي الذين خفوا لاستقبالى ، فبعثت رجالى إلى الكان المخصوب

لإقامتهم، وأما أنا فقد مضيت لتقديم احترامي للطاغية الذي لقيني لقاء كريمًا وكذلك الإمبراطورة وحاشيتها، واستفسرت مني الإمبراطورة عن شأن رحلي في البحر الأسود، وسألت على وجه الخصوص عما إذا كنت قد رأيت أخاها إمبراطور طرابيزون — وكان معها إذ ذاك أخوها الآخر —، فأنبأنها بما حدث أثناء رؤيتي الإمبراطور، فشكرني الاثنان شكراً عيماً وقالت لي الإمبراطورة: «ما كنت بفاعل أكثر من هذا لو كنت أحد أبناء بلدتنا »، فأجبتها: «سيدتي، لقد أديت ما ينبغي على المسيحي الكريم أداؤه ». ثم استأذنت وانصرفت منكفئاً إلى خاني يحوطني أشراف المدينة.

\* \* \*

فلما كان اليوم التالى ذهبت إلى الطاغية وسأنته إن كان بأذن بإصدار أمره بالماح لى برؤية كنيسة القديسة صوفيا ومخلفاتها الدينية المقدسة، فأجابنى أنه سيفمل ذلك راضياً مفتبطاً ، كما أنبأنى أنه راغب هو ذاته فى الذهاب إليها لسماع القداس ، وفمكت فعله الإمبراطورة وأخوها إمبراطور طرابيزون الشرعى ، ومن ثم ذهبنا إلى الكنيسة لحضور القداس ، فلما فرغنا منه صدرت الأوام بالسماح لنا بمشاهدة البيعة البالغة الضخامة ، ويقول الناس فيا يقولون إنها كانت محتوى أيام ازدهار القسطنطينية على ستة آلاف رجل من رجال الدين ، أما فناؤها الداخلى فغير معتنى به العناية الكافية ، وإن تركن الكنيسة ذاتها فى حال جيدة حتى ليخيل لرائبها أن يد الصناع قد فرغت منها الآن فقط ، وهي مبنية على الطراز الإغربتي وملحق بها كثير من ألكنائس الصغرى ، وسقفها مصنوع من الرصاص ، أما داخلها فحلي بكنير

من الفسيفساء الذي يرتفع من الأرض مسافة رمح طولاً ، وقد بلغت هذه الفسيفساء من الدقة حداً لا تستطيع فرشاة الرسام أن تأتى بأحسن منه منظراً ، وأما أسفلها فأحجار جميلة بلغت الغاية من دقة الصنعة ، وقد خلطت بأنواع الرخام والسماق وحجر اليصب ، وأما أرضها فمن الأحجار الضخمة التي أبدع القوم في تنسيقها وتجميلها ، وتقوم في وسط هذه الكنائس الصغرى المصلى الرئيسية العظيمة الاتساع ، وتبلغ من الارتفاع قدراً يصعب معه الاعتقاد باستطاعة البناء التماسك ، وفي هذه المصلى الكبرى صورة من الفسيفساء تمثل الآب في الوسط ، وتبدو هذه الصورة من أسفل في حجم الإنسان العادى ، لكن القوم يقولون إن طول القدم وحده يبلغ طول الرمح ، كما تقدر المسافة بين العينين بعدة أشبار كثيرة .

وبوجد بها المذبح الأعظم حيث يستطيع الإنسان أن يتبين كل فنون الهندسة وإبداعها ، كما يقوم أسفل هذه الكنيسة (١٠١) صهر يج كبير يقال إنه يسع سفينة ذات ثلاثة آلاف مجداف تسير به، ويسع ما تحتاجه من ارتفاع الماء وعقه ، ولست أدرى عما إذا كان مثل هذا القول في حاجة إلى ما يدعمه وإن كنت لم أر قط في حياتي صهر يجاً أكبر منه ، ولا أعتقد بوجود مثل هذا الصهر يج في مكان آخر .

\* \* \*

ولقد أصدر الطاغية أمره هو ومن معه إلى رجال الدين بإحضار المخلفات الدينية المقدسة ، ولها ثلاثة مفاتيح يحقفظ الطاغية بأحدها ، وأما الثالث فمع سادن بطرك القسطنطينية الذى كان موجوداً حينذاك ، وأما الثالث فمع سادن الكنيسة ، ولقد جاء القسس بملابسهم الدينية فأخرجوا المخلفات المقدسة

وساروا بها فى موكب عظيم ، ومما أخرجوه منها الحربة التى طعن بها جانب سيدنا وهى فى موكب من الآثار الرائمة ، والعباءة التى ليست بها ندبة والتى لا بد أنها كانت بنفسجية فى وقت من الأوقات ثم حال لونها وبهت مع مهور الأيام ، وكذلك أحد المسامير وبعض الشوك الذى كان فى تاج سيدنا، وأشياء أخرى جمة غيرهذه مثل خشبة الصليب والعامو دالذى رفعوا عليه السيد المسيح، كذلك كانت هناك أشياء عدة من مخلفات سيدتنا العذراء الطوبانية والسّفود الذى شوى عليه القديس لورنس ، كما رأيت كثيراً من الآثار القدسة التى حملتهم . القديسة هيلانة حين كانت ببيت المقدس ثم عادت بها إلى هنا ، وكلها مخلفات جد موقرة، كما يقوم القوم على حراستها حسن قيام ، وقد مَنَّ الله فلم تقع هذه الأشياء حين اندحار اليونان ــ فى أبدى أعداء الرب و إلاً شماء والستمالها ولتناولوها بنير تبجيل .

ولما غادر نا المكان أبصر نا عند باب الكنيسة عودا حجريا ضخا أطول من الكنيسة الكبرى داتها ، على قمته حصان كبير من النحاس المطلى بالذهب، يعلوه فارس قد دفع أحد ذراعيه وهو يشير بأصبعه إلى تركيا ويمسك باليد الأخرى كرة : رمزاً منه إلى أن الدنيا بأجمع الاحراك في يده ، وقد حدث ذات يوم أن هبت عاصفة هوجاء أسقطته فتدحرجت الكرة ، فكان حجمها لا يقولون - حجم قدر يسع خمسة عشر جالونا، وإن بدت المواقف أسفل التمثال في قدر البرتقالة ، ومن ثم يمكن المرء تقدير ارتفاع هذا التمثال ، ويقال أيضا إن القوم صرفوا ثمانية آلاف دوكات لحفظ السكرة و تثبيت الحصان بالسلاسل حتى لا يسقط إن هبت الربح وكانت عانية ، أما الفارس فيزعمون أنه يمثل عليها بإصبعه ، وكان الأمر كا أشار .

ولقد أمضينا ذلك اليوم حتى وقت الظهيرة ونحن نتأمل في إعجاب تلك الكنيسة وفناءها ، ويوجد خارجها ميادين كبيرة حافلة بالدور التي اعتادوا أن يبيموا فيها الخمر والخبز والسمكلاسيا الأسماك الصدفية التي يقبل اليونان عليها أكثر من سواها لاعتياده أكلها ، كما أنهم يقتصرون في بمض أوقات صيامهم السنوى على الأسماك الخالية من الدماء وأعنى بها الصدفية ، وقد أقاموا في هذه النواحي موائد كبيرة من الحجر يجلسون إليها لتناول الطمام ، يستوى في ذلك الحكام والشعب حيث يجلسون معا جنبا إلى جنب .

\$ \$ \$

عاد الإمبراطور بعد ثذه و والإمبراطورة وأخوها إلى القصر ، وانصر فت أنا إلى الخان الذى أنزله ، فلما كان اليوم التالى مضيت إلى كنيسة القديسة مريم (١٠٢٠) المدفون بها جمان قسطنطين ، ويوجد بهذه الكنيسة صورة سيدتنا العذراء التي رسمها لها القديس لوقا ، كما يوجد على الجانب الآخر صورة السيد المسيح مرفوعا على الصليب وهي محفورة على الحجر، ويقال إنها تزن يإطارها وقاعدتها عدة قناطير ، وتبلغ من الثقل حدا يمجز معه ستة رجال عن رفعها ، فإذا كان يوم الثلاثاء من كل أسبوع جاء قرابة عشرين رجلا يسدلون ثيابا طويلة من التيل الأحمر تغطى الرأس فتبدو أشبه ما تكون بالعباءات، وهؤلاء الرجال من أسرات معينة ولا يشغل وظيفتهم سواهم ، ويسير موكب كبير فيمضى الرجال الحمر الثياب واحدا بعد واحد إلى المثال الذى إذا رضى عن واحد فيمضى الرجال الحمر الثياب واحدا بعد واحد إلى المثال الذى إذا رضى عن واحد دفعه في بسركانما هو لا يزن أكثر من أوقية ، ثم يضعه حامله على كتفه ويمضى الباقون من الكنيسة وهم يرتلون الأناشيد، ويذهبون إلى أحد الميادين الكبرى حيث يسير حامل الصورة بها من جانب إلى آخر فاعلاً ذلك خمين

مرة يدور فيها حول الميدان ، فإذا ثبت المرء عينه على الصورة بدت له كأنها مرتفعة عن الأرض وقد تجسّدت تماما ، حتى إذا أنزلها إلى الأرض جاء غيره ورفعها ووضعها على كتفه ، ثم يأتى بعده غيره وهكذا ينقضى اليوم وقد رفعها أربعة منهم أو خسة .

و يعقد فى ذلك اليوم سوق بالميدان وتحتشد زمر كثيفة من الناس، ويمسك رجال الدين قطعا من القطن المندوف ويمسون بها الصورة ثم يوزعون تلك الخرق على من هناك من القوم، وبعد ثذ يعودون بالصورة فى نفس الموكب ويضعونها فى مكانها، ولم يفتنى يوم من أيام إقامتى بالقسطنطينية حضور هذا العرض لأنه من غير شك إحدى العجائب الكبرى.

\* \* \*

ولقد كانت بالقسطنطينية كنيسة (١٠٠) ليست في كبر كنيسة أيا صوفيا ولكنها — كا يقول القوم — كانت أكثر منها غناء ، وقد شيدتها القديسة هيلانة رغبة منها في إظهار بأمنها وسلطانها ، وعند مدخلها بعض أقواس كانت شديدة السواد ، ويقال إن الناس الذين وجدوا عندها كانوا يرتكبون جريمة اللواط ، وقد حسدت في ذات يوم أن سقطت صاعقة من الساء أحرقت الكنيسة ولم ينج قط أحد من أولئك الخاطئين الذين دهمهم تلك الصاعقة ، وكانت هذه الكنيسة تسمى كنيسة « قالايبرنا » ، ويقال اليوم إنها دمرت تدميراً لا برجى معه ترميمها .

ويوجد هناك ديراسمه ديره بنتيكا تروى (۱۰۰۰) وهو تابيع لرهبان إخوان القديس باسيل ، ولا يوجد نظام من الإخوان في هذه النواحي سوى هذا النظام ، وهذا الدير محلى هو الآخر بالفسيفساء المذهبة ، وبه أوعية إلشراب التي ملئت

جالخر فى عرس قانا الجليل ، كا يوجد به كمثير من المخلفات المقدسة الأخرى ، وهو مدفن الأباطرة .

ويوجد على الجانب الآخر من المدينة قبالة البحر وتركيا دير للنساء ذو جدار شاهق الارتفاع ويمرف بدير « القديس ديمترى » ، ويستطيع المراف بطالع منه تركيا عبر أضيق أجزاء المضيق ، ويقوم تجاهه على الساحل التركي برج تربط بينجا نبيه سلسلة إذا ماشدت بينهما حالت دون دخول السفن وكان الفرض من وضعها أن تكون موضما للفرجة ولعدم ضياع المكوس التي تجمع في تلك الناحية ، ويسمون ذلك بمضيق البسفور الذي يضيق ضيقا شديدا عند أحد جوانبه حتى ليستطيع المرء أن يرى السائر على الشاطئ الآخر، وزيادة على ذلك فالبحر شديد الضحالة عند الجانب التركى ، لكنه شديد العمق عند الساحل اليوناني بدرجة تتمكن معها السفن — أيا كان حجمها ومهما بلغت ضخامتها — من السير فيه حتى تلامس أسوارا القسطنطينية ملامسة يخيّل معها أن في قدرة الإنسان أن يقفز من الأسوار إلى السفينة .

\* \* \*

وبالقسطنطينية مكان كبير قد أبدعته يد الإنسان وهو كثير الأروقة والبوابات ، ومن تحته الأقواس التي كان الناس قديماً يستعملونها لمشاهدة الألماب أيام احتفالاتهم (١٠٠٠) بعطلاتهم ، ويتوسط هذا المكان ثعبانان قد الحلت كل منهما على الآخر وها مصنوعان من النجاس المكفت ، ويقال إن الخمر كانت تنصب من فم أحدها والحليب من فم الآخر لكن لا يستطيع أحد ما تذكر هدذا الأمر ، ويبدو لى أنه لا ينبغى الاهمام الكثير بهذه القصة ، على أنه يوجد فى وسط هذا الميدان تمثال رجل مصنوع هو الآخر

من النحاس المكفت، ويقال إنه إذا لم يتفق التجار فيا بينهم على ثمن ما يتبايدونه ذهبوا إلى هذا التمثال الذي يسمونه بتمثال العدالة، فإذا قبض التمثال يده عند مبلغ ما كان هذا هو الثمن الحقيق البضاعة الذي ينبغي أن يرتضيه الطرفان المتقاضيان، وحدث أن كان الأحد النبلاء جواد يقدر بثلبائة دوكات وأراد أحد أغنياء تلك الناحية شراءه لكن لم يستطع الإثنان الاتفاق على ثمنه، ومن ثم رتبا أمرها بالشخوص إلى ذلك التمثال البت في هذه للسألة، فلما ذهبا إليه أخرج المشتري بضع دوكات ووضعها في يد التمثال المبسوطة فقبضها عليها إشارة منه إلى أن الحصان الايساوي أكثر من هذا القدر، وحينذاك أخذ المشترى الجواد وتسلم البائع الدوكات، إلا أن الأخير كان يتسعر حنقا فاستل ميفه الأحدب وضرب به يد التمثال ضربة قطعتها، ومن ثم لم يعد يحم في شيء أبداً، لكن ما كاد البائع يبلغ داره حتى نفق الجواد وبيع جلاه ببضع دوكات، ولست أنق في هذا المكلم ولكن ثقي الكبرى بما جاء به الرسل في الإنجيل.

وفى الناحية الأخرى من هذا الميدان حمام له أبواب يواجه بعضها البعض فإذا رُميت محصنه بتهمة الزنا أمر القضاة بإحضارها إلى ذلك الحمام وحملوها على الدخول من باب والخروج من الباب الآخر ، فإذا كانت بريئة مما ألصق بها مرت خلال الأبواب دون أن يصيبها ما يخدش الحياء ، أما إن كانت مخطئة ارتفع ثوبها وقيصها إلى أعلى دون أن ترىهى ذلك وأصبح مكشوفا للعين ما بين وسطها وقدميها .

وفى وسط هذا الميدات (١٠٩) مسلة مصنوعة من حجر واحد على على على السلة القائمة فى ردومة حيث يوجد رماد جثة يوليوس قيصر ،

و إن لم يكن في الواقع برماده ، فليس هو بالناعم ولا بالقــديم ، ويقال إنها صنعت لجثة قسطنطين .

وحول هذا الميدان وبداخله كثير من المبانى ، ويطلق القوم عليها السم « الهبدروم » .

ومدينة القسطنطينية مبنية على شكل مثلث : ثلثاها في البحر والباق في اليابسة ، وهي مسوّرة تسويراً حصيناً جداً بصورة عجيبة تدعو لمشاهدتها ، ويقال إن الترك جاءوا إليها وضيَّقوا الخناق عليها ، واستبدت الدهشة بالقائم على المجانيق والرمى به فقال لمظيم الترك : « مولاى إنه لا يمكن الاستيلاء على هذه المدينة بالألغام لأن أسوارها تُدّت من الصلب ، ولن تقم » ، وكان قوله هذا لشدة ارتفاع الأسوار، ولأنها صنعت من كتل ضيخمة من الرخام قد التصق بهضها بالآخر، إلا أن السلطان التركي ظل دائبًا على محاولته هذه، . و إذ ذاك أخبره رجاله أنهم رأوا رجلا ممتطيًا جوادًا على السور ، فاستقدم إليه يونانياً وقع في أسره وسأله عن سر تلك المعجزة التي يرونها كل ليلة ، وأعنى بها ذلك الفارس الذي يدور حول الاستحكامات على حصانه وهو في كامل سلاحه ، فأجابه اليوناني : « مولاى ، يقول الروم إن قسطنطين استعمل في بنائه هذه المكنيسة كثيراً من الرجال ، وفي ذات يوم بينما كان الجميع منصرفين لتناول غذائهم أمركبير الفعلة أحد الأطفال بالوقوف هناك وحراسة الآلات ، فأطاعه الطفل ، وإذ ذاك ظهر رجل شديد الجال على ظهر حصان وقال للطفل لم كلا تذهب وتأكل مع الآخرين؟ فأجابه الصغير « لقد أمرونى عا سيدى بالبقاء هنا لحراسة الآلات » ، إلا أن الفارس أمره بالانصراف

وتناول الطعام، فأجابه الطفل إنه لا يجرؤ عل الانصياع لأمره، فقال له الفارس « انصرف ولا تخف، وأننى لأعدك بأننى سأحرس الكنيسة والمدينة حتى تعود »، فانصرف الطفل، إلا أن خوفه مما سيحيق به من العقاب حمله على ألا يعود ومرض ثم بتى الفارس وفاء بوعده، ويقول الناس ما كان هذا الفارس إلا ملاكا » .

لكن قد يقال الآن إن الطفل عاد وكف الفارس عن الحراسة لأن. المدينة قد سقطت واحتُكت ، إلا أن النترك حينذاك انكفأوا راجمين عنها .

ولا بدأن قصر الإمبراطور كان رائعا جدا (١١٠) ، أما الآن فهو والدينة في وضع بشير إلى الأهوال التي كابدها الأهلون ولازالوا بكابدونها ، ويوجد عند مدخل القصر حنية رخامية مفتوحة ، حولها مقاعد من الحجر وكذلك أحجار أشبه بالموائد رفعت على أعمدة أمامها وممتدة على طول الجانبين ، ويوجد هنا كثير من الكتب والمؤلفات والتواريخ القديمة ، وعلى أحد الجانبين أدوات اللهو واللعب لإمداد قصر الإمبراطور بها على الدوام ، أما البيت — من الداخل — فسي الترتيب غير بعض نواح ضيقة يعيش فيها الإمبراطور والإمبراطورة وحاشيتهما .

\* \* \*

أما حالة الإمبراطورية فهى من الأبهة بالصورة التي كانت عليها من قبل في زالت الحفلات القديمة على ما كانت عليه وإن أصبح الإمبراطور أشبه ما بكون بأسقف من غير أسقفية ، وإذا ما خرج للنزهة روعيت جميع التقاليد الملوكية ، وتركب الإمبراطورة على ركاب من السرج فإذا أرادت اعتلاه الجواد أمسك سيدان لها قطعة من القاش الفاخر ورفعا أيديهما وأدارا

لها ظهرها، حتى إذا ألقت برجليها عبر السرج لم تمس اليد قط أى جزء من جسمها .

\* \* \*

واليونان صيادون مهرة بالبزاة والصقور والكلاب ، والقطر ملى الماب الصــــيد والقنص ، وتكثر به أنواع الطيور والدراج والحجال والأرانب، وأرضه منبسطة وصالحة للركوب.

ويتناثر سكان المدينة في جميع أرجائها ، وهي مقسمة إلى أحياء أكثرها اكتظاظا بالسكان ماكان واقعاً على شاطىء البحر ، وليس ثم أثر للجدة على ملابس الأهالى ، بل إنها أدل ما تكون على التعاسة والفقر، وأفصح ما تترجم عن شظف الحياة التي يحيونها، وإن لم يكونوا قد بلغوا من الشقاء ما يستحقونه لأنهم قوم أشرار غارقون في الحطيئة إلى . الأذقان .

ومن عاداتهم ــ إذا مات لهم ميت ــ ألا يفتحوا باب دارهم طوال تلك السنة إلا للضرورة القصوى ، ثم يتجولون على الدوام فى المدينة مولولين كا لوكانوا يندبون ، وبذلك تفاءلوا منذ زمن بميد بالشر الذى حاق بهم .

وتوجد الترسانة على أحد جانبى المدينسة قرّب البحر ولابد أنها كانت من قبل رائعة جداً بل لا تزال حتى الآن كافية لاستيعاب السفن ، وتبلغه أما فى الناحية التى تطل على بيريه فقد أقاموا رصيفاً تشدّ إليه السفن ، وتبلغه المياه الملحة حيث تلتق بنهر يصب فى البحر فى هذا المكان ، وتقدر المسافة الفاصلة بين هذه البقعة وبيريه بضعف رمية حجر ، فإذا جاءت السفن إلى بيريه للمتاجرة مع الجنوية كان عليها أن تبدأ بتحية القسطنطينية ودفع الضريبة لها ، وتعقد بالقسطنطينية الحاكم الجنائية الخاصة ببيريه وجميع القطر ، ويزدحم

هـــذان الميناءان على الدوام بالسفن التي تحمل البضائع الكثيرة ما بين صادرة وواردة .

وقد حدث في أحد الأيام أن بعث القبطان القشتالي في طلى إذ لاقي أيجيد محارته القتل على يد يونانى أراد سرقة السفينة ، فتوجهت إليه وأخذنا الجانى وبحارته إلى الإمبراطور حتى يقيم الحد على القاتل ، وعلى الرغم من كراهية اليونان لإنزال العقاب بهذا المجرم إلا أن الإمبراطور راعى خاطرى، وقد حذرته من أن يعمد رجالنا للثأر لصاحبهم فتقع جريرته على الأبرياء، ومن ثم أرسل في الحال في طلب الجلاّد وأمر بقطم بد الجاني أمام القصر وسمّل عينيه، فسألت عما يحول بينهم وبين قتله فأجابوني بأن لبس في قدرة الإمبراطور الحسكم بالإعدام ، وأنبأوني أيضاً أنه لما استولى شرلمان على بيت القدس عمد كثير من رجالاته – في طريق عودتهم ــ إلى السفر عبر بلاد اليونان ففتك أهلها بطائفة كبيرة منهم ، فلما علم البقية بما جرى مضوا عبر بلاد النتار وروسيا حيث توجد جماعات مسيحية ومضوا من هناك إلى المجر وألمانيا ، ويقال إن شدة جمال روس هذه النواحي يرجع إلى استقرار كثير من الفرنسيين بها وتزاوجهم مع أهلها ، ثم زحف الإمبراطور شرلمان على القسطنطينية وشن حربًا ضروسًا على إمبراطور اليونان ، وانتهى الأمر أخيرًا بالصلح بينهما ، وآلى الإمبراطور على نفسه ــ تـكفيراً عن قتل هؤلاء الرجال ــ أن يظل صَأَمَا طُولُ أَيَامُ الصُّومُ الكبيرُ الذي يقالُ إنهم يخالفوننا في مراعاته ( لأن اليونان لا يستطيعون التوفيق بينه وبين ضمائرهم في أكل اللحم بالدم بل يقتصرون على الأسماك الصدفية ) ، وزيادة على ذلك فإنه لا يمكن الحـكم بالإعدام على كائن من كان مهما عظمت جريمته ، بل يكتني في العقاب

جقطع الأيدى وسمل العيون ، ومن ثم تحفل بلاد اليونان بالكشيرين من مبتورى الأيدى والعميان .

وهكذا كانت الطريقة التي أقرّ بها الطاغية العدالة ورضينا نحن بما فعل.

وحدث في أثناء إقامتي بالمدينة أن زحف السلطان التركي إلى مكان على البحر الأسود حتى أصبح على مقربة من القسطنطينية ، فصور الخيال للطاغية ولأهل بيريه أن الأتراك قادمون لاحتلال البلد فنهيئوا لقتالم وأعدوا سلاحهم (١١١) ، لكن السلطان التركي مر مصاقباً للأسوار، وجرت في ذلك اليوم بعض مناوشات ، ثم اجتاز الناحية وفي صحبته جمع كثيف من الناس ، ولقد كان من حظى الطيب أن رأيته في الميدان وشاهدت أسلوبه في الخروج إلى القتال كما شاهدت سلاحه وكراعه وجياده وعتاده ، ومن رأيي أن الترك لا يستطيعون التغلب على جيوش الغرب إن هم المتحموا بها ، وليس ذلك للضعف قوتهم بل لما ينقصهم من كثير من ضروريات الحرب .

وحدث في هذا اليوم أن حمل القوم هدية كبيرة من القسطنطينية إلى الأتراك حيث يقيمون، وكنت أظن أنهم سوف يبقون حيث هم و يحاصرون للدينة ولكنهم تابعوا زحفهم إلى البحر الأسود لقتال الجاعة التى كانت قد ثارت صدهم و تمردت عليهم، وكان ما تمنيته إذ لم يكن لدينا إلا القليل من الرجال، وللقاومة أمراً بالغ الصعوبة والمشقة، ومن ثم كان من أحسن الأمور وقعا على النفس وإدخال المسرة عليها رؤية مثل هذا الجيش العرمرم وهو يرحل دون أن ينزل ضرراً ما بالبلد أو يرهقه من أمره نصبا، وكان قضل الله عظيما أن لم يكن أبناء وطنى قريبين من مسرح هذه الأحداث، إذ لا توجد هنا قلاع ولا سفن تحميهم، وما من سبيل للحاية سوى القتال.

## الفضل الثامن عيشر

بروسة . بيريه . الرحيلءن القسطنطينية . تافور ينقذ بعض الرقيق النصارى . مبتلين . سالونيكا . العاصفة . راجوزا . أنكونا . سبالاتو . الوحش البحرى

وفي اليوم التالى سألت جنويا من أصدقائي له دار في إحدى المدن التركية التي يسمونها بروسة (١١٢) الواقعة عند الطرف الأقصى من خليج نيقوميديا (١١٢) أن يأخذني معه فاستجاب لسؤالي وأخذني في صحبته حيث أبحرنا، ورأيت المدينة وهي غير مسورة وإن بزت جيع مدن تركيا من حيث الضخامة والجال، وببلغ سكانها قرابة أربع آلاف نسمة ، ولولا الخليج الذي يسلكه التجار في انصالهم بالمدينة ويجلبون إليها برآ كثرا من الأنباء من فارس لما بلغت هذه الدرجة من الأهمية ، وهي واقعة قرب اليونان ، وقد عني الترك بها منذ عازن كبيرة لأنهم أحد معابرهم من اليونان إلى بلادهم ، وقد أقاموا بها غازن كبيرة لأنهم يستعملون المدينة كمحطة بحرية في الطريق ، ولا أعتقد أنه يوجد في تركيا بأجمعها اليوم مثل هذا المكان في كبره وازدحامه بالسكان وثرائه ، وقد عدت منها إلى القسطنطينية وبيريه التي خرجت منها أولا .

وسكان بيريه (۱۱۴) بقربون من ألني نسمة ، وهي حصينة التسوير متينة الاستحكامات ، وخندقها قوى ، أما كنائسها وأديرتها فرائعة ، كما يوجد بها

دار للتبادل النقدى جميلة حسنة البناء جيدة التسوير ، ومبانيها شاهقة فاتنة كمبانى جنوه ، وجمهور عامتها من اليونان و إن كانوا تحت حكم الجنوية الذين يتولون جميع الوظائف ، كما أنها مركز النشاط التجارى للبضائع الواردة من البحر الأسود وكذلك من الغرب ومن سوريا ومصر، ويمتاز جميع تجارها بالثراء الفاحش ، وكانت بيرًا تسمى من قبل بغلطه .

\* \* \*

بقيت بعد عودتى من البحر الأسود مدة شهرين في القسطنطينية وبيريه، ثم أبحرت في مركب من مراكب ۵ أنكونا ۵ مستصحبا معي عبيدي والحوائج الأخرى التي اشتربتها في كافا ، وركبنا البحر سال كمين الطريق الذي جثنا منه مخلَّفين القسطنطينية وراءنا ، واجتزنا «أرجُّلي » و « سيسلمبريا » و «مرمرة» و «غالبيولي»، وفي أثناء عبور نا مضيق البسفور قرب الدردنيل\_ الذي هومدخل ميناء طروادة \_ أبصرنا جماعة من الناس يشيرون إلينا إشارات خاصة يدعوننا بها للقدوم إلى الشاطيء ، فقال الربان إنه عرف فيهم الأسرى النصارى الذين يشتهون الهروب في سفينتنا وأنه لاينبغي علينا الاكتراث بهم، إلا أننى توسلت إليه أن يُنزل قاربا إلى البحر لممضى لإنقاذهم ، ذاكراً له أننا إذا تركناهم لما هم فيه فلا مجب إن رمانا الله بنكد الطالع ، وسرعان ما استجاب لى الربان وأنزل زورقا ركبته أنا وأربعة آخرون ورحنا نجد فميممين الشاطى ، ، فلما أخذنًا في الاقتراب منه ظهر جماعة من الترك ، و إذ رأوا أننا قدمنا لأخذ الأسرى شرعوا في الهجوم علينا ، ولما كان ربان السفينة على استعداد لكل شيء فقد أنفذ قاربا آخر به عشرون رجلا مزودين بالسهام والأسلحة النارية ، فجاء القارب إلى الشاطىء وتمتّ لنا الغابة على الترك وانكفأنا سالمين بإخواننا.

النصارى ، ولقد أصبت بجروح فى قدى من سهم رميت به، إلا أنه سرعان ما اندمل ونجحنا فى مهمتنا إذا لم نفقد شيئا لأننا كنا فى خدمة الرب .

\* \* \*

بحرنا في هذا اليوم تاركين مضيق رومانيا، وأرسينيا في ميناء هتينيدوس المواجمة لطروادة ، فلما كانت الفداة رحلنا من هناك وانثنينا إلى رأس «سانت ماريا» ، فجئنا إلى جزيرة مالطة التابعة للجنوية حيث وجدت إمبراطور طرابيزون الذي كان قد فر من أخيه متزوجا ... كا قلت ... ابنة أحد الحكام بغية الحصول على مساعدته له ... وكان الإمبراطور يجمع السفن لإرسالها إلى طرابيزون لقتال أخيه ، فراح القوم يستفسرون منى عن وضع الأمور في طرابيزون كا رأبتها ، فأنبأتهم بالحقيقة ، وأن السلطان التركى لو وقف ضدهم الما استطاعوا القيام بعمل شيء ما يكون في صالحهم وينزل الضرر بأعدامهم .

وبوجد بهذه الجزيرة كثير من حجر الشب فأوسقنا سفينتنا منه ، حتى إذا فرغنا من ذلك أبحرنا وأنجهنا إلى بلاد اليونان سالكين طريق سالونيكا ، وتقوم في هـذا البحر جزيرة عظيمة جداً يسمونها جزيرة «مونت سانتو» كان السلطان التركى \_ أبو السلطان الحالى \_ قد حاول الاستيلاء عليها لولا أن الطاعون نزل بجنده فقتك بهم فاضطر كارها لأن يصدر أمره بترميم جميع ما خربه وتزويد من يميشون فيها بالمؤنة ، هذا المكان مرتب على الصورة التالية ، ذلك أنه يوجد دير عند سفح الجبل . وآخر في منتصفه وثالث عند قمته ، ولا يسمح بالانخراط فيه إلا لمن كان شريف المولد أو فارساً أو أن يكون كهلاغير قادر أو ذا عاهة ،

فيأتى هؤلاء إلى تلك البقعة ويقيمون فى الدير الأول، ويأخذ الرهبان فى مراقبهم عن قرب ومطالعة أسلوب معيشتهم، فإن سلكوا مسلكا كريما انتخبوا منهم من يبعثونهم إلى الدير الثانى الواقع فى الوسط حيث تطبق نفس القواعد، فإذا أقر الرهبان تصرفاتهم بعثوا بهم مرة أخرى إلى الدير الثالث الأخير، ويقولون إن من يعيشون هناك مشهورون بالقداسة؛ كما أن المكان مزار كبير للحجاج ويتلقى كثيراً من الصدقات، إلا أن زائرى هذا المكان لا يذهبون إلا للدير الأول، وجميع الرهبان من اليونان من أتباع القديس باسيل، وهم لا يقتصرون فى الامتناع عن اللحم فحسب بل يتناولون أيضاً كل سمك فيه دم.

رحلنا من هناك جاعلين خليج سالونيكا على يميذنا ، وتوجد عند نهاية الخليج المدينة التى ضاعت من البنادقة منذ فترة قصيرة وكان ضياعها على الصورة التالية (١١٥) ، ذلك أن الترك قدموا لمهاجمها بالرجال برا وبالسفن بحرا ، فأعد البنادقة أسطولا ضخما ، إلا أنه يقال إنهم تشاوروا فيا بينهم وانعقد الإجماع على التخل عن سالونيكا لسببين أولها: أنه لم يكن في استطاعهم مقاومة قوة الترك برا ، وثانيهما : ما يتكبدونه من تكاليف الدفاع عن هذا المكان ، أضف إلى هذا أن كسبهم منه ضئيل لعدم صلاحية الميناء صلاحية تامة للتجارة ، وهكذا آثر البنادقة وسواهم من الإيطاليين الكسب على الشرف ، غير أنهم خرجو بأسطولهم لصد الترك الذين حطموه ولم ينج منهم أحد ، وبذلك ضاعت مدينة سالونيكا .

ثم جثنا بعدئذ إلى جزيرة « نيجرو بونتو » ، الواقعة في بحر الأرخبيل ويحكمها البنادقة ، ويقال إنه كان في الأزمنة القديمة جسر يصل بينها وبين

البلاد الأصلية ، ويقطن اليونان الجزيرة التي تزخر بالبساتين الكثيرة . والفاكهة ، ومن هناك أبحرنا في الأرخبيل مارين بكثير من الجزر الآهلة . بالسكان وغيرها من المدن المقفرة منهم ، حتى إذا كان يوم عيد العنصرة استرحنا في جزيرة يدعونها «أوروس» .

أبحرنا في أيام العيد وكانت الربح رخاء في بحر الأرخبيل ، إلا أنه هبت عند منتصف الليــل عاصفة هوجاء ثار لها البحر ثورة يئسنا فيها جميعاً من النجاة ، وكان هناك كثير من النذور التي راح ينذرها حجاج الشرق والغرب إن قُيُصَتْ لهم النجاة ، وسرعان ما امتلأت سفينتنا بالطيور التيراحت تحط على أكتافنا ، وقد دفعتها العاصفة للطيران فراحت تنشد في السفينة ملجأ لها من الغرق ، وكان الهدهد أكثرها ، ويقال إنه قلما يحدث مثل هذا الأمر إلا في أثناء المواصف العاتية ، على أننا بلغنا جزيرة « كريت » عند صلاة الغروب بأشرعة ممزقة وقد دفعتنا الريح إلى ذلك القسم من الجزيرة المسمى لا بكناى»، ورحنا نسير أمام العاصفة حتى بلغنا الساحل فأرسينا عنده، وبقينا يومنا وليلتنا هذه وكذلك اليوم التالى حتى العصر ، وكان هناك راهب رآنا في اليوم السابق ونحن نسير بصوار جرداء من الأشرعة، وراقب السفينة وهي ترسو عند الشاطيء دون أن يلمح خيال أحد يبلغ الأرض ولم ير أية حركة في المركب ، ومن نم ركب زورقه وجاء إلينا فوجدنا نائمين ، وكان العجب قد استبد به من قسوة العاصفة في جنح الليل وخشى أن تحمل الربح كوخه وتدمره ، فلما رآمًا قادمين مع الفجر شكر الرب على نجاتنا ، أما الربان فقد بقى في السفينة يصلح أشرعتها ، على حين مضيت أنا ورجالي إلى الشاطئ في صحبة الناسك لرؤية قَلاّيته ، وحملنا معنا ما كان لدينا من الطعام

بالسفينة لا سيما ذلك النوع من السمك الذى يأكله الرهبان اليونان ، ولبثنا في سحبته ثلاثة أيام في غاية الفرح ، وبعث هو بعضا مما عنده من القوت إلى ربان السفينة ، أما أنا فقد لقيت من الأهوال ما لوكنت صادفته وأنا في البرك فكرت قط في أن أركب البحر ثانية .

بيد أننا أبحرنا مرة أخرى في اليوم الرابع وجننا إلى « مودون »، وبقينا خارجها فترة يومين نظرا لأنها غير صحية، ثم رحلنا مصاقبين لساحل بلاد المورة حتى أدركنا خليج « باتراس » مجتازين جزيرة « كورنو » التى وصفتها (١١٦) من قبل ، ثم دخلنا خليج البندقية جاعلين إيطاليا على يسارنا وساحل ألبانيا على يميننا ، وأبصرنا كثيرامن المدن والقلاع القوية على ساحل البحر، وطالعتنا مدينة اسمها « فالونا » كان المترك قد استولوا عليها وأخضموها لحسكمهم .

وتتناثر الجزر في شتى أرجاء البحر هنا ، وبعضها آهل بالسكان والبعض الآخر مقفر غير مسكون ، وحين بلغنا ساحل « إسكلافونيا » جثنا إلى مدينة اسمها « راجوزا » تابعة لإمبراطور ألمانيا ، ويسمى إقليم إسكلافونيا بأقليم « دلماشيا » ، وتسكثر في هذه النواحي أجمل أنواع الصقور وذلك لأن الأقليم جيلي مرتفع ، كما أن أهله أطول من كل قوم رأيتهم في أي مكان آخر ، ويقال إن في دلماشيا وألبانيا كثيراً من مناجم الفضة .

ومدينة «راجوزا» شديدة الحصانة، وهي تقع على نجد مرتفع يشرف على البحر وحافلة جدا بشتى أنواع البضائع ، كما أنها تواجه إيطاليا ويستطيع المرء أن برى من الجانب الآخر «أنكونا» وضواحيها، وقد أقمنا هنا يوم رحلنا بعده إلى «أنكونا» لأن سفينتنا كانت مرتبطة بالمضى إلى هناك لتفريغ بعض حمولتها ثم الذهاب إلى البندقية ، وصادفنا في هذه الليلة عاصفة

قوية، فلما كان وقت غروب اليوم التالى بلغنا أنكونا وأرسينا عندها ثم نزلنا إلى الشاطىء.

أقنا بأنكونا أربعة أيام ، والمدينة بجميع نواحيها من أملاك الكنيسة ، وهي محكمة التحصين منيعة الأسوار ، وجميع دورها مخروطية البناء شاهقة الارتفاع على نمط دور جنوة ، ويزعم الناس فيا يزعون أن بأنى جنوة وأنكونا واحد ، ويتجلّى بأوضح صورة من مبانيها أنها موغلة فى القدم ، وهي مركز حي للتجارة ، وتبنى بهاكثير من السفن التي تشتى البحار بما تحمله من البصائع ، كا أن أهلها يحترفون فى السبر التجارة أكثر من سواها ، والأقليم زاخر بالحبوب والخور والفاكهة وبكل ما تتطلبه الحياة ، وكان قد أشيع وقتذاك أن الحونت فرانسكو \_ الذي كان قد غزا جزءا كبيرا من الناحية \_ راغب فى الاستعداد للدفاع عنها ، والمت بعد ثذ أنه قام بهذه المحاولة لكنه عجز عن دخول المدينة .

أبحرنا بعد أربعة أيام واقتربنا من دلماشيا، والساحل غاص جدا با لبحارة، ومرجع ذلك أنه مرفأ أمين رائع لا يوجد له أى ضريب على الجانب الإيطالى، وإذ مرنا على طول ساحل دلماشيا ومررنا بكثير من الجزائر المأهولة والمقفرة كما هو الحال فى جزء الأرخبيل رغم أنها فى حجمها وتعداد سكانها ليست كبيرة - أقول إذ سرنا على طول هذا الساحل بلغنا مدينة إسمها « سبالاتو » وتقع هى الأخرى فى دلماشيا ، وقد ولد فى هذه المدينة القديس « جيروم » ويوجد هنا لسان من البحر يمر بقرية صغيرة يقال والقديس كريستوفر مم بها الفقراء الذين عجزوا عن دفع أجرة القوارب، ولا تزال حتى اليوم آثار دارى هذين القديسين ماثلة .

وطالما حدث فى كثير من المرات أن اختفت النسوة اللآنى يفسلن ثيابهن دون أن يمرف أحد ما السبب، وكان اختفاؤهن فى الخليج الذى يمتد داخل الأرض، وقد حدث ذات يوم والنساء كادتهن فى الماء أن ظهر وحش نصفه الأسفل على شكل سمكة و نصفه الأعلى آدمى وله أجنحة كالخفاش، وهاجم إحدى النساء وأمسكها ثم غاص بها تحت الماء ، فلمسا سمع النسوة الأخريات صراخها الذى ترامى أيضاً إلى سمع بعض الرجال الموجودين هناك هبوا إلى الناحية التى كان العراك ناشباً فيها بين الوحش والمرأة ، لسكنه لم يدعها تفلت من بين يديه رغم مهاجمتهم إياه ، وقد أصابوه بجرح وسحبوه إلى الشاطىء حياً ، و بقى على هذه الحال ثلاث ساعات أو أحكثر حتى مات ، و من ثم لم يعد شك فى أن النسوة اللأئى اختفين من قبل قد وقعن فريسة لهذا الوحش الذى أخذه القوم وبقروا بطنه وحشوه ملحاً و بعثوا به إلى مجلس البندقية كى يرسلوه إلى البابا يوجين ، بطنه وحشوه ملحاً و بعثوا به إلى قشتالة و إلى كافة أرجاء الدنيا ، و لم أر الوحش ورسمت له صورة حملت إلى قشتالة و إلى كافة أرجاء الدنيا ، و لم أر الوحش ورسمت له صورة حملت إلى قشتالة و إلى كافة أرجاء الدنيا ، و لم أر الوحش لكنهم أنبأونى بنبثه و لم يكن قد مضى وقت طويل على ذلك الامر .

## الفصلالتاسع عيشر

البندقية . الحج الجديد . الاستيلاء على ضائع طافور ثم ردها إليه . حفل عرس البحر · كنز القديس مرقس · الإمبراطور بربروسة والبابا .

غادر نا سبولاتو و باغنا بلدة تدعى «بار نزو» التي تقمعند رأس دلماشيا قبالة البندقية ، و يحكمها سيد إقطاعي ، ويتحم على السفن الراغبــة في الوصول إلى البندقية أن تلقى مراسيها بها أولا في انتظار الفرصة لدخول المضايق الواقعة بين القلمتين ، ويتوفر الملجأ الطيب والمرسى الواقع على طول ذلك الشاطىء ، فلما كان اليوم الثاني أبحرنا إلى ميناء البندقية وألفينا كثيراً من السفن الراسية خارجهـا في انتظار الإقلاع ، ومن بينها غراب لبيت للقدس دلت عليــه بيارقه ، فلما سألنا القوم عن هذا الاستعداد في كل شيء ذكروا لنا أن اليوم يوم الصعود وأنه مفروض على كل شخص ـ بعد سماع القداس وتناول البركة ـ أن يمضى إلى سفينته استمداداً للرحيل ، وكنت في مثل هذا اليوم وفي مثل تلك الساعة منذ عامين قد أبحرت قاصداً بيت المقدس ، (١١٧) وسألت عما إذا كات هناك بين الحجاج قشتاليون ، فأنبأوني بأن « جوتيير كيسادا » وُ «بيرو بارڤادي كامبوس » ذاهبان إلى بيت المقدس وأنهما الآن في المدينسة لمشاهدة الاحتفالات التي كانت قائمة على قدم وساق ، فدخلنـــا الميناء ونزلنا أمام كنيسة «سنت مارك» ( القديس مرقص ) ، وأنجمنا في الحال إليها لسماع

القداس حيث ألفينا حشداً كثيفاً من الناس احتفاءً بمــا أصابه البنادقة يوم السعود من نصر عظيم على الإمبراطور بربروسة ، كما سأروى خبره فيما بعد .

وهنا وجات «جوتيبر كيسادا» و «بيرو بارفا» و « ولوس بانيجاس » و « خوان دى أنجلو » أخا « فرناندو دى أنجلو » وسواهم من القشتاليين الذين سررت بهم كثيراً، ولم يكونوا دونى سروراً بملاقاتهم إياى ، ولما كانوا ماضين إلى بيت المقدس فقد كانوا ملمين بأحسن الوسائل فى الرحلة، وأنبأتهم أنا من جانبى بما يتحتم عليهم أن يفعلوه وكم تكلفهم هذه السفرة ، لكن يبدو الى أنهم انشقوا فيا بينهم على أنفسهم وسافروا فى مواصحب متفرقة ، فبذلت عاية جهدى للتوفيق بينهم فلم أفلح فى مسعلى ، وهكذا غادر بعضهم المكان إلى المركب الشراعى ، ومضى الآخرون إلى المركب الذى خصص المكان إلى المركب الشراعى ، ومضى الآخرون إلى المركب الذى خصص طفقراء ، و تغدينا معا ذلك اليوم ، و بعد انقضاء الاحتفال و تناول الغفران التام ضد الخطيئة والعقاب و بعسد البركة رافقتهم إلى البحر وشاهدتهم وهم يرحلون مبكرين .

م عدت مع بقية القشتاليين إلى المدينة فوجدت القوم قد استولوا على ماكنت قد جلبته في السفينة من بضائع ومن بينها العبيد وغيرهم محجة أنه لا يتأتى لأحدما أن يجلب تجــارة من البحر الأسود إلا إذا كان من أبناء البندقية، وأبى لم أنبيء السلطات الجركية بما معى ؛ ولما كان هذا اليوم يوم عيد ضخم فقد احتشد الناس في قصر القديس مرقص واصطفوا عل أبدع صورة ؛ ثم دخل القصر سبعة فرسان أو ثمانية يرتدون شارة الإمبراطور هسجسمند، التي أحلها؛ فذهبت في التو إليهم وشكوت لم ما وقع بي ؛ وإذ ذاك اصطحبوني إلى الدوج وهو حاكم البلد ؛ وذهب إلى هناك أيضاً القشتاليون

الذين كانوا موجودين ؛ وتحدثت إلى الدوج ـ وكان في مجلسه ـ ورفعت إلى الدوج ـ وكان في مجلسه ـ ورفعت إلى الدوج ـ وكان في مجلسه الأمر في المرافق ا

« أيها السيد القارس ؛ حقيقة أن عندنا قانونا بحرّم على أى شخص من غير أهل البندقية أن بجاب معه إلى هدذه الدينة شيئًا ما من البحر الأسود أو ساحل الشام ؛ فإن فعل ذلك صودر كما صودرت بضاعتك وفق هدذا القانون الذي بجب أن يطبق على التجار؛ ومهمتك تحول بينك وبين المتاجرة ؛ أضف إلى هذا أن ما تحمله معك إنما هو لنفسك ومن ثم فإن القانون لا ينطبق عليك ، وسترد إليك بضاعتك ، وإذا كان في القانون ما هو غير ذلك فإن الجلس سيتفضل بدفعه ؛ كذلك فإننا سنؤدى لك جميلا أكبر نظراً للأمة النبيلة التي تفتى إليها ، ذلك أننا لن نكتني برد مالك إليك بل سندنعك اجازة لنقل بضاعتك أني شئت، وهذا امتياز لم تجر العادة بمنعه لأى أحد ما إذ يستحيل إخراج شيء من البندقية بكون قد دخلها » .

فاستأذنت بعديد في الانصراف من الدوج الذي قدم إلى أعطيات طيبة ، وانصرف معى أولئك السادة الذين صحبوني ولم يتركوني حتى بلغت مقاى ، كا بعثوا إلى في ذات اليوم نبيذاً وحلوى ووسائل مسلية، وكا واكا قابلوني بالنوا في الترحاب بي كما لو كانوا من عشيرتي الأقربين .

وفى يوم الصعود أفاموا احتفالات كبرى وعرضوا جميع مدخراتهم ومن بينها كنوز القديس مرقص، وعرضوا الحجوهرات فى الشوارع عند أبواب المنازل ، وأخرج الصيارفة للفرجة ما لديهم من ذهب وفضة ، وطلع الرجال والنساء فى أبهى ما لديهم وترتنوا بغالى الجواهر ويذهب الدوج في هذا اليوم في أبهة بابوية وزينة إمبراطورية، وهذا حق له في هذا اليوم كما يقولون ، ونجرى الاحتفالات الضخمة ، حتى إذا فرغ من سماع القداس ذهب مع جميع رجال الدين إلى البحر وركبوا السفن ؛ فيركب الدوج واللوردات في سفينة تدعى « بوتشنبورو » ، وهي أكبر ثلاث مهات من الغراب وضعف حجم المركب ويجلس المجدفون في قاعها لا يراهم أحد ، وتفطى السفينة كلها بقاش من الذهب وسطحها بالسجاد الجميسل ؛ فإذا وفسد أغراب أو رجال من علية القوم أخذوهم بها أيضاً وهم يحملون الصلبان والرايات الصغيرة المثلثة التي أسرف القوم في تطميمها بالذهب ؛ ويصبح البحر غاصاً بالسفن حتى قل أن ترى الدين ماءه ، فيبحرون ويمضون إلى مدخل الميناء عيث تقوم القلعتان ، وهناك يقف القسيس بلتي خطبة خاصة و بمنح الناس البركة ويرشهم بالماء المقدس، ويسحب الدوج خاتماً من إصبعه ويقذف به إلى البحر ، وهذا \_ كا يقولون \_ تقليد قديم لزواج البحر بالأرض لفث غضبه لقيام مدينتهم عليه وتوقف جميع ما يملكون عليه .

ويفرغ القوم من ذلك قبل ساعة من قيام جميع السفن، وبعد والهم البركة ينشرون أشرعتهم ويمضون في سبيلهم وهو أمر فريد يستحق المشاهدة . ثم يمود الدوج مع جميع كبار رجالته إلى ساحل رملي بين القلمتين حيث يقوم دير ممروف للإخوان ، وهناك يفادرون السفن و يحتفلون جميعاً مع الدوج : كل ذلك على نفقته الخاصة ، حتى إذا كان المساء عادوا إلى المدينة .

وفي هذا اليوم ذهبت لمشاهدة ثروة القديس مرقص، وذهب معي فئة خاصة من أهل للدينة حتى أشاهد كل شيء رغم أن كل شيءكان معروضاً للعبان ، وهناك أبصرت مقادير هائلة لا سيا من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وكميات من الياقوت الأحمر والماس والياقوت من بينها ثلاثة أحجار في ثلاثة شمعدانات ولكنها غير مثبتة حتى يتمكن المرء من تناولها بيده ورؤيتها .

وهناك تيجان الأساقفة محملة باللؤاؤ والأحجار السكريمة والفضة، وكذلك صدارى السكونة مفطاة هى الأخرى بالمجوهرات واللاكى، وكميات كبيرة من الذهب والفضة ، ويقولون أيضاً إنه توجد قطعة نادرة من العقيق الأحمر، والواقع أنه يوجد معرض أكبر من الثروات لم أره قط ، كما يوجد رف خلف المذبح قد غطته اللاكى، والأحجار السكريمة ولسكننى لا أستطيع الإمهاب فى السكتابة عنها لأن ذلك يستنفد جزءاً كبيراً.

ويقول البنادقة إن الإمبراطور بربوسة حارب البابا كى يستولى على جميع أملاك الكنيسة مما حل البابا على الفرار والالتجاء إلى البندقية حيث بقي فترة طويلة في أحد الأديرة دون أن يكشف أحد أمره (١١٨) ، حتى تأتى لواحد أن يعرف السر ويراه ، فأفضى بالنبأ إلى الدوج الذى ذهب مع رجال مجلسه للبحث عن البابا في هذا الدير ولكنه لم يستطع العثور عليه ، فأمروا بإحضار جميع الإخوان وأنزلوهم إلى المطبخ ، وإذ ذاك وجدوا البابا لأنه كان الطاهى فأخذوه وحماوه ممهم وألبسوه الملبس الخاص به وأنزلوه في قصر الضيافة وأحاطوه بالتوقير ، وكتبوا أيضاً إلى رومة وإلى جميع نواحى إيطاليا ذاكرين أن البابا عندهم ، وأفضوا بالخبر إلى الإمبراطور متوسلين إليه أن يرد إلى الربناطور غيظاً من البابا والبنادقة ، وجهز أسطولا قويا بالسلاح قصد به البندقية حتى شارف الجصنين حيث كان للبنسادقة أسطول ضخم هناك البندقية حتى شارف الجصنين حيث كان للبنسادقة أسطول ضخم هناك

أخرجوه اصده، فقاتلوه وأنزلوا به الهزيمة حتى الزموه الفرار ، وأخذوا ولده أسيرا عندهم .

والتمس ابن الإمبراطور -- حين وضعوه فى السجن -- من البابا إطلاف سراحه ، قاطما المهد على نفسه له بأنه سيحاول إعادة أبيه إلى الطاعة ، فإن فشل في محاولته عاد إلى الحبس .

فاستجاب البابا بعد استشارة الجلس، وبعث به فى غراب إلى مدينة «أنكونا» حيث كان أبوه، فتكلم معه وتوسل إليه أن يعود لسابق طاعته للبابا والخضوع له وأن يرد إليه ما كان له من قبل، فلما باءت محاولته \_ف إقناعه \_ بالفشل عاد إلى حبسه.

بيد أنه لم تكد تنقضى أيام قلائل على هذا الأمر حتى أرسل الإمبراطور مبديا رغبته فى السياح لابنه بالعودة إليه ثانية للتحدث معه رغبة منه فى استجابة الافتراحات التى قدمها إليه بشأن البابا ، فالتمس الابن الإذن من البابا ومن المجلس كما فعل من قبل ، وقبل الشروط وأبحر مرة أخرى . ووفد على والده الإمبراطور الذى وافقه بمحض إرادته، بل لقد أقر بما ارتكبه فى الماضى من سوء ، ورغب فى الحضوع للبابا وإعادة ما كان أخذه منه ، والتمس عفوه عنه ووضع نفسه بين يدبه .

وعاد الإبن بهذا الانفاق إلى البندقية حيث عم السرور من جراء جواب الإمبراطور الطيب ، وجهزوا أسطولا كبيراً رائع النسليح ركب فيه أكبر رجالات البلد وماؤوه بالعدد وجميع الضروريات اللازم حملها لسيد عظيم مثله، وجاءوا إلى مدينة أنكونا حيث تلقاهم الإمبراطور لقاء كريما ، ودخل

السفينة بنفسه وشخص إلى البندقية حيث عومل معاملة رائمة جداً ، ومضوا به إلى كنيسة القديس مرقص ، ويقال إنهم وضعوه عند بابها منبطحا على الأرض حتى يمر البابا من فوقه ، ومن ثم كان ما أرادوا حيث خرج البابا من قصره ودخل الكنيسة بعد أن وطأ بقدميه الإمبراطور وهو يردد الآية القائلة . Super aspidem et basilisum ambulabis etc.

فأجابه الإمبراطور: «ما قيل ذلك لك، ولكن قيل للقديس بطرس ». فرد عليه البابا قائلا: « ما قيل للقديس بطرس فهو لى ، وما قيل لى فهو للقديس بطرس » .

ثم أنهضه ومنحه بركته ، وسأله الإمبراطور المفو والمغفرة ، واعترف بأنه أخطأ فسامحه البابا ، وفى الحال رد الإمبراطور إليه جميع المتلكات الكنسية التيكان قد استولى عليها .

ظل الإمبراطور فى البندقية عشرة أيام وسط مظاهر الفرح الكبرى، وقام الدوج بموافقة البابا والإمبراطور إلى أنكونا فى أسطوله وبصحبته جميع كبار لوردات الإقليم.

وفى أنكونا أقام الإمبراطور استمدادات ضخمة لاستقبالهم ، إذ كانت المدينة بثغورها إحدى ممتلكات الكنيسة الفنية ، وبقى الجميع مها عشرة أيام أخرى وهم فى احتفال غادر بعدها البابا والإمبراطور إلى رومة ، وعاد الدوج مع جماعته إلى البندقية .

ومما يروى أن البابا والإمبراطور طلبا إلى الدوج أن يسألها ما يريد منهما لما أداه من عمل جليل ، وأخذا العهد على أن يجيباه إلى ما سأل ، فالتمس الدوج منهما الحق في أن يستعمل رنكمهما فأجاباه إلى ما التمس ، ولا يزال الدوج إلى اليوم يستعمل الرنوك البابوية والإمبراطورية .

ثم استأذمهما الدوج بعدئذ فى الرواح، وانصرف إلى البندقية حيث صور القوم تاريخ هذا الخبر تصويراً عظيما فى قاعة كبرى هى أعظم وأغنى قاعة فى القصر المطل على البحر. وهذا هو السبب الذى من أجله يقيم البنادقة هذه الاحتفالات يوم الصعود لأنهم فى مثل هذا اليوم أحرزوا النصر ، ثم منحهم البابا الغفران الكامل للخطيئة والعقاب والذى لا ترحل السفن حتى تناله.

## الفصل العشيرون

صفة البندقية ، الجندول . كنيسة القديس مرقص . الحكومة . التجارة . ثراء الشعب . الترتيبات الصحية • دقة العدالة . الترسانة . البيارستان • أملاك المندقيسة .

مدينة البندقية شديدة الازدحام بالسكان وتقع وسط إقليم كبير ، وبيوتها شديدة التلاصق بعضها ببعض ، ويقال إن عدد قاطنيها يبلغ سبعين ألف نسمة ، أما الأجانب والعال ـ ومعظمهم من الرقيق ـ فكثيرون جدا .

وليس للمدينة أسوار ولا قلاع غير هذين الحصنين القريبين الميناء لأن الدفاع عنها إنما يكون بحرا ، فيمد القوم سلسلة من أحد الجانبين إلى الآخر ليكونوا آمنين على أنفسهم ، ولو حدث أن هاجم العالم كله المدينة لا كتفى البنادقة إغراق سفينة واحدة بين الحصنين في القناة وإذ ذاك بصبحون في أمن وسلام .

والمدينة مبنية على البحر، وتشقها قنوات مائية صناعية تستطيع القوارب السير فيها ، كا توجد في بعض نواحيها شوارع يستطيع الناس المشي فيها سيرا على الأقدام، وتوجد الجسور في الجهات التي تكون القنوات بها أضيق من أن تخترقها القوارب، وإذا كان لكل فرد من قشتالة دابة للركوب فإن لكل بندق هنا قوارب وعبيدا مهمتهم التجديف والقيام على خدمته، وإذا كنا نتفاخر بالجواد الجيل والوصيف الأنيق البزة فإن البنادقة يتباهون بقواربهم التي

ببالنون في المحافظة عليها ، فيمانونها تعايقا جيدا رنز ودومها بالحشايا و الأرائك حتى ليستطيع الفرد أو الإثنان أو أكثر من ذلك السفر بها .

والطرق التى توصل المدينة بالأرض الرئيسية صناعية ، ولا تستطيع الوصول إلى هناك سوى القوارب الصغيرة لعدم كفاية الماء اللازم للقوارب السخيرى ، كا أن القنوات نحلة ورملية القاع ، ومن ثم لا تستطيع السفن السكبرى ولا الدواب دخول المدينة أو مفادرتها لإحاطة الماء بها من كل جانب، ومن أجل هذا يقولون إن البندقية أجمل حصن في العالم ، فتذهب القوارب إلى الداخل لجلب الضروريات ولإحضار مياه الشرب .

ويستعمل البنادقة سفنا كبيرة خاصة ويماؤونها بالرمل ويوجد في قاعها فجوة ذات غطاء ، فإذا دخل القارب نهرا عذب المياه رفعوا الغطاء وماؤوا القارب إلى أقصى غابته ثم أحكوا سداده ، وثلاث هي طريقتهم في حملهم المياه اللازمة لهم ، وتوجد في جميع بيوتات البندقية صهاريج لخزن المياه ، كا توجد صهار بيج عامة من الطوب فوق البحر قد شيدت على صورة معينة يستحيل معها على الماه . كا شاهدت في صهار بيج بيت المقدس . أن يأسن أو تخبث رائحته كما يحدث في بعض الأما كن الأخرى ، غير أن وصف جميع أساليبهم في خزن المياه أمر يطول شرحه .

والمدينة غاصة بالكنائس والأدبرة الفنية التى بالغ القوم فى الإسراف على تشبيدها ، ومن أعظمها وأضخمها كنيسة القديس مرقص التى هى كبرى الكنائس بأجمها وأعظمها كلها ، وهى ذات قباب على النمط الإغريق ومفطاة من خارجها بالرصاص وذات سقوف مذهبة ، كما أن داخلها محلى بالفيسفساء وكذاب أرضها، وإن كان ما بأرضها من الفسيفساء أكبر حجما وأكثر ألوانا ، ويوجد عند

عاب المدينة الرئيسي قوس نصر عليه أربعة جياد ضخام من النحاس المطلى الله مب الكثيف، وقد نقلها البنادقة إلى هذا المكان تخليدا للنصر الذي أحرزوه يوم استيلائهم على القسطنطينية (١١٩).

ويقوم قبالة هـذا الباب ميدان فسيح أكبر من ميدان مدينة المسكر ، رُصِنَت أرضه بالآجر، وأحيط بدور متعددة الطوابق والأروقة ، وينعقد الـوق هنا يوم الخيس من كل أسبوع وهو سوق أكبر من سوق مصل

ويوجد على أحد جانبى هدذا الميدان برج (١٢٠) شاهق الارتفاع يعادل برج أشبيلية طولا، وعلى قته صليب من الذهب الرقيق، وهو من أجمل ما تراه الدين حتى إن الدين لتطالعه فى ضوء الشمس من مسافة ثمانين ميلاً ، وفيه من الأجراس ما يدق أحدها للقداس ، وثانيما لصلاة الغروب ، وثالثما لدعوة المجلس ويسمونه بناقوس المجلس ، ورابعها عند تسليح الأسطول، ولكل هذه النواقيس رنة تميزه عن سواه .

ويوجد على الجانب الآخر من هذا الميدان في مواجهة البحر عودان كبيران باستى الارتفاع ، يعلو أحدها تمثال القديس جورج مع التنين، ويرقى الآخر تمثال القديس مرقص حامى المدينة وراعيها ، وقد جيء بهذين التمالين من القسطنطينية أيضاً ، ويقولون إنه لا يوجد ثم أحد يستطيع ارتقاءهما ، غير أن قشتاليا تسلقهما وبلغ ذروتهما، وإذ ذاك أمر البنادقة بأن ينال كل ما ينبغى خلم يطلب لنفسه شيئا ولكنه جاء إلى بعض سلالم على مقربة من العمودين ، والتمس ألا ينفذ القضاء في أي مجرم مهما بلغ جرمه لو أنه لجأ إلى هذه السلالم مستجيرا ، غيران المحتالين الآن يلعبون الميسر هناك ويقترفون غير ذلك من المنكرات وهم ألسنة تلهج بالثناء على الرجل الذي أناح لهم هذا الضمان .

ويوجد بين هذين العمودين وبين كنيسة القديس مرقص قصر العياقة الذي يقيم الدوج مع أسرته في ناحية منه ، أما بقية القصر فقتوح لـكل من أراد مشاهدته ، وكذلك القاعة الكبرى التيذكرت آنا كيف صورت ما قصة البابا والإ براطور والتي يعقد بها المجلس اجماعاته ، كما توجد قاعات أخرى رائعة التأثيث حيت بجلس القوم للفصل في القضايا ولم سجمهم ، وتوجد تحت الأقواس \_ تجاه الميدان الكبير \_ بعض أحجار معينة من الرخام منها ثلاقة ماونة لشنق النبلاء ، والبقية لشنق الأفراد العاديين .

ويترك الأجانب في هذه الاروقة أسلحتهم ، كما توجد بها يعض جاود الحيوانات المساه بالتماسيح (١٢٢) التي بعث بها سلطان مصر إلى السنيور باعتبارها أكثر الحيوانات مدعاة للفرع ، والواقع أن هذا القصر رائع جدا .

وللبنادقة قانون يحرم على من ليس النبيل أن يصير دوجا أو يتولى مركزا فى الحكومة، وهو قانون يلتزمونه على الدوام ولا يحيدون عنه إلا لسبب خاص، فإذا انتهى العشاء من كل يوم أحد دقوا ناقوس المجلس فى ذلك البرج الذى تحدثت عنه ، وحين ذاك يلتم شمل كافة النبلاء ويتذا كرون جميع ما جرى خلال ذلك الأسبوع من مسائل حكومية وإدارية وقضائية ،غير مستثنين من ذلك سوى المسائل التى يتناولونها فى اجماع المجلس السرى لاسيا شتون الحرب .

ويتألف هذا المجلس السرى من الدوج والمندوبين ، وتبدو الجمعية أشبه بالبلاط الملكى ، وتوجد عند أبواب القصر القوارب المدة، ويقف والوصقاء في حلهم الزاهية ، وإذا ذاك يخرج النبلاء من القصر ويذهبون إلى بيوتهم .

وتقضى أوامر الحكومة بأن يقصر شراء النبيذ أو الخبز أو القعح أو الزيت على الأجانب والفقراء فقط دون المواطنين، حيث تباع لهم بأنمان يخيل معها أنها لا تدر ربحاً لأولئك الذين جلبوها من أطراف الدنيا، ولكن الحكومة تتولى الدفع بدلا منهم حتى تتوفر لهم، وحتى لا يفدو الغريب أو الفقير في حاجة إليها، والواقع أنى لم أر فى بلد ما حكومة توفر لشعبها ضرورات الحياة وترخصها له كما تفعل هذه الحسكومة، ويبدو أن الفواكه التى يأتون بها من أسبانيا تستهلك فى البندقية طازجة ورخيصة كما لوكانت فى بلدنا، وكذلك من أسبانيا تستهلك فى البندقية طازجة ورخيصة كما لوكانت فى بلدنا، وكذلك القول فيا يجلبونه من بلاد الشام، وكذلك لو أراد المرء شيئاً من المند لأن البنادقة يتصلون بحريا بجميع نواحى العالم، وهم يـ-توردون مع تجارتهم أشياء أخرى لإعالة الأهلين.

والبنادقة فاحشو الثراء ويتاجرون فى أشياء كثيرة فيكون دخلهم كبيراً من الربح البسيط ، كما أنهم ببيمون ما يبيمون بثمن معقول .

\* \* \*

والبيوت رائمة جداً ، شاهمة الارتفاع ، متمددة الطوابق والمداخن ، وحجوة بدهاليز ونوافذ عدة مطلة على الشوارع ، وهي محلاة بالذهب والرخام واللون الأزرق ، ويفخر الناس القريبون بل والبميدون بكونهم بنادقة مواطنين لكي ينعموا بعطفها كما هو الحال مع ملك قبرص ومركيز مانتوا ومركيز مونتفرات الذين لهم — كما لسائر كبار اللوردات والفرسان — قصور رائعة في المدينة .

ولقد رأيت بها كردينال قبرص — أخا الملك — وكان نازلاً ببيت شقيقه وهو إد ذاك على وشك الرحيل إلى قبرص، وكان القارب المعدّ لنقله مربوطا إلى باب منزله الذى قابلته به وجُبت معه المدينة ، كما يوجد غيره كثير من القوارب - ما بين صغير وكبير - قد شدت إلى أبواب بيوت أصحابها .

وبالبندقية كثير من الأديرة الرائعة العظيمة التى تزيد على ثمانين ديرا للرجال والنساء وأكثر من خمسين كنيسة ؛ وتحفل بجانب كبير من الآثار المقدسة وأجساد المباركين كجثمان القديسة هيلينا والقديسة مادينا وساق القديس كريستوفر من الركبة إلى القدم ؛ هذا إلى جانب كثير من عظام الطاهرين وما لا يحصيه العد منها مما أحضره البنادقة معهم من القسطنطينية حين استيلائهم عليها.

وطائفة العامة غنية على غير المألوف فى هذه الطائفة ، وهذا أمر قد تبيئته أثناء السكر نفال فى حفل تنكرى أقيم بقصر الدوج ، فقد جاءت بالبحر سفينتان كان من المفروض أن تقل إحداها الإمبر اطور الذى وفد مع ثلاثين فارسا فى أثو ابهم الموشاة الزاهية ، وجاء فى السفينة الأخرى الأستاذ الأكبر لفرسان رودس الذى تدثر بالقطيفة السوداء ، وكانت السيدات اللائى استقبلنهم قد تسربان بالحرير المطر ز ، وتحلين بالجواهر الغالية ، والحق أننى رأيت بعضهن وقد لبسن ثلاثة أثو اب مختلفة فى الحفل ولم يُمَد هذا الأمر منهن إسرافا ، وكن جيماً من أهل الطبقة الوسطى فى المدينة واكن من الطبقات العليا أو الغنية ، ومع ذلك فلم يكن فى الإمكان جعل الحفل أحسن مما هو عليه .

والمدينة نظيفة للسير بها نظافة الغرفة الرائعة ، هذا إلى أنها مرصوفة ومبلطة ، ولا تستطيع دابة على أربع أن تدخلها ، فإذا كان الشتاء لم ير للماءأتر في شوارعها ومن ثم فلا يوجد الطين ، ولا يتور البغار إذا حل الصيف ، وتعاو مياه البحر هنا ثم تتساقط — وإن كانت أقل مما هي عليه في الغرب —

هنا فتزيل القذارة من الأماكن المقدّسة وإلا كان من المستحيل العيش مع النتانة ، ويقولون إن الجو يكون موبوءا فى بعض الأحيان ولسكنهم يشعلون النيران صيفا وشتاء ويحرقون كشيرا من العطور ، ويحمل الناس معهم العطور والتوابل التى تطحن فى الشوارع و تذر فيعبق الجو بأبدع رائحة لذيذة .

\* \* \*

ولم يكن مسموحا للحكام حتى وقت قريب بحيازة الأملاك في البلد، غير أنه لما ازدادت قوة السادة بحرا وبرا واكتسبت ولايات كثيرة سمح لهم بالاستقرار في الأرض الأصلية ، فإذا دعت الضرورة الناس للذهاب هناك للترويح عن أنفسهم كان لهم ذلك ، كما أنه إذا انتشر أحد الأوبئة استطاعوا أن بجدوا مكانا يفرون إليه .

ولا يفادر الدوج المدينة لأى سبب من الأسباب إلا إذا ذهب إلى در القديس جورج وهو على مرمى حجر من البحر من قصره، فإذا عمّ المدينة الوباء (۱۲۲) انفلت إليه، وقد حدث ذات مرة أن مضى أحد الدوجات إلى الدير فراراً من طاعون اجتاح المدينة، وانطلق كل شخص إلى الداحل فلم يبق بها سوى الفقراء، وحينذاك جاء إلى الدوج أحد أقاربه وقال له:

« سيدى اللورد ، إن لديك الآن فرصة لم تتج لشخص ما ، فعندك ثروة البندقية ، وقد غادر المدينة جميع كباراتها ولم يتحلف بها سوى الأغراب والفقراء ، فافعل ما بدالك واحتجن الثروة وضع التاج على رأسك، ولقب نفسك علك البندقية ، ويظل التاج على رأسك دا مًا أبداً ».

فلامه الدوج على ما قال لوما شديداً وبقى الأمر سرا مكتوما ، غير أنه

بعد مدة وجيزة نال البعض الدوج بالسوء في كلامهم ، فكرر قريبه النصيحة التي أزجاها إليه وقال « إنها تجديه نفعا ما دام لن يصير ملك البندقية »، فجيء بهذا القريب أمام المجلس ليمرف أعضاؤه صدق ما قال ، وضيقوا الخناق عليه فاعترف بكل ما حدث ، وإذ ذاك مضى السادة أعضاء المجلس إلى الدوج وسألوه عما إذا كان حقا ما قيل ، فأنيأهم بأن الأمر جرى كما قال صاحبه ، فتشاور الأعضاء فيا بينهم ، ثم بعثوا في استقدام الدوج وشكروه على إخلاصه لوطنه ، ولسكنهم التمسوا منه — وقد لاذ بالصمت في مسألة كانت تنطوى على خطر كبير للدولة — أن ينتظر مثوبتهم ، ثم إنهم أنفذوا أمرهم بإجزال المنح السكيرة على زوجته وأبنائه ، ولسكنهم أمروا بقطع رقبته حتى لا يجرؤ أحد ما على كتمان أمر يمس السلامة العامة ، وإذ ذاك جمعوا في القاعة السكبرى التي ذكرتها جميع أسلحة الدوجات منذ البداية حتى وقتهم هذا ومعها أسلحة الدوج الذي قتاوه وغطوها بالقطيفة السوداء .

ويفخر البنادقة بأنهم أوقعوا عقابا ظل عالقا بالأذهان، فقد كان هناك مواطن يفاوض فى أمر معين ضد المدينة فأمروا بقتله وأحالوا داره مسلخا، وأقاموا له تمثالا معلقاً بالسلاسل.

وثم آخر قتاوه لجرم اقترفه وتركوا بيته بلا باب يفلق عليه، وأصبح لزاماً على من يعيشون هناك بذل أقصى ما يمكنهم بذله لصالح البلد .

وفى أثناء وجودى بها تقولوا شيئًا ضدكا بتن كونت «كارمينولا» (۱۲۱) وزعموا إنه ضالع فى مؤامرة ضد المدينة ، فاستقدموه إليهم بعهد أمان، ثم ألقوا القبض عليه وانتزعوا لسانه عن آخره وتفننوا فى تعذيبه بوسائل أخرى حتى مات فدفنوه فى كومة روث ، ونصبوا عليه حجراً نقشوا عليه هذه الـكلمات:

« هنـــا يرقد الخائن كونت كارمينولا »
وقد حدثت هذه الأمور وأمثالها فى تلك المدينة

海 塘 染

وبالبندقية دارا صناعة إحداها للسفن هي أجمل واحدة في الدنيا، والأخرى للمدفعية وكل مايلزم الملاحة، ويصل البحر إليها ومن ثم تستطيع السفن الرسو هناك بعد اجتيازها الحصنين، وقد أنبأني القوم أن لهم بالبحر وفي مخاذنهم من أغربة الحرب والمراكب التجارية ثمانين واحداً إلى جانب سواها من السفن، وقد حدث ذات يوم أثناء عودتي بعد سماع القداس في كنيسة القديس مرقص أن رأيت قرابة عشرين رجلا يدخلون الميدان، وقد حمل بعضهم المقاعد وآخرون الموائد وغيرهم الكراسي، وكان بعضهم يحمل حقائب كبيرة مملومة بالنقود، وإذ ذاله ضربت طبلة دون الجرس الأكبر الذي يسمونه « بجرس المجلس »، ولم تمض ساعة حتى كان الميدان قدم اكتظ بالرجال الذين قدموا وأخذوا أجرهم وانصر فوا الى دار الصناعة.

فإذا عبر المرء الباب ألنى على جانبيه شارعين يفصل البحر بينهما ، وعلى هذين الجانبين نوافذ البيوت مطلة على دار الصناعة وقد خرج غراب يقطره قارب ويناول الناس من فيه من النوافذ حبال السفن والطعام والأسلحة والألغام والمدافع، وهكذا يأخذون من كل جانب كل ما يحتاجونه، فلما وصل الغراب نهاية الشارع كان على ظهره جميع الرجال الذين يحتاج إليهم مع المجاذيف وامتلأ الغراب عن آخره ، وعلى هذه الصورة جاءت عشرة أغربة تامة النسليح وذلك فيا بين الساعة الثالثة والتاسعة . ولا أعرف كيف أصف ما رأيت هناك هناك سواء في طريقة التكوين أو في الناحية الصيرفية، ولا أحسب أن في العالم

شيئاً أروع من ذلك ، ولو أراد البنادقة إظهار قوتهم الحربية فإن أعداء الدين في هذه الناحية لن يستطيعوا \_ فى نظرى \_ أن تكون لهم سفينة واحدة فى البحر أو على الشاطىء ، ولن يجرءوا على تحدّى مثل هذا الخصم العنيف.

كان في الأزمنة السالفة لبضعة أسابيع قلائل أو حتى بضمة أيام صيد لا يستخرج الصيادون فيه إلا الأطفال الموتى من شباكهم وهذا جاء \_ كا يقولون من أن التجار كانوا يظلون منفصلين عن زوجاتهم زمناً طويلا، فتدعوهن الرغبة الجسدية إلى الاتصال والحمل، فإذا وضعن وأردن إنقاذ سممتهن بادرن بإلقاء أطفاله من النوافذ إلى البحر لهذا يظل المكان مهجوراً، ولذلك بالقاء أطفاله من نظراً لهذه الجرائم البشعة فيا بينهم وأسسوا مستشفى (١٢٥) كبيراً غنياً بنى بناء جميلا وزودوه بمائة مرضمة للأطفال، والآن فإن اللاتى يردن ستر فضيحتهن يأخذن أطفالهن هناك ليعنى بتربيتهن، وكذلك حصل البنادقة من البابا على مرسوم بنص على أن كل من زار هؤلاء الأطفال نال شيئاً معيناً من الغفران، ومن ثم فإن الرجال والنساء يذهبون لزيارة أطفالهم عجمة نيل المنفرة، ولا شك في أن هذا عمل ينطوى على التقوى العظيمة، وينظر اليه بالاحترام العظيم.

وفى هذه المدينة ينزلون العقاب الرادع بمن يحمل سلاحاً مهماكانت حجته، و إن خف العقاب قليلا لمن يحمل السلاح في مجلّس الحسكم.

و يوقر الناس المستون توفيراً عظيا ويبذل القوم لهم الاحترام الكبير، وحيماً ينتخبون « الدوج » يتجر دون عن الميل والهوى ، ويؤثرون أصلح الرجال لهذا المنصب على شرط أن يكون نبيل المولد ، فإذا انتخب لم يخلعوه قط من منصبه إلا لجريمة يقترفها ، ويجرون عليه راتباً قدره ثمانية ألف دوكات

يكون معاشا لأسرته ، أما بقية المصروفات فتتحملها عنه الحكومة ، ولايستطيع أن يحكم على أحد أو يطلق سراح فرد ما دون موافقة أعضاء المجلس .

واشهر البنادقة بشرف المماملة ، ثبت لى ذلك بالتجربة ، وإذا فكر أحدم فى شجب عهد أخذه على نفسه فى مسائل نقدية آثروا دفع دينه على ارتكاب مثل هذه المحاقة ، ولست أعجب من أناس بجونون حول العالم أن يراعوا هذه القاعدة وإلا لم يستطيموا الرحلة آمنين ، ومن عادتهم أن يرسلوا كل سنة مواطنا من مواطنيهم الأشراف الكرام المولد إلى كل من المدن الداخلية والواقعة على الخليج ، ويرسلون مثله كل عامين إلى الأقطار الواقعة فيا وراء البحاروالبلاد القاصية ، وحدث ذات مرة أن بعثوا بالبودستا إلى جزيرة إقربطش التى نسميها كانديا ، ثم أنفذوا بعد سنة محققا على مألوف عادتهم ، فأجرى تحقيقا التى نسميها كانديا ، ثم أنفذوا بعد سنة محققا على مألوف عادتهم ، فأجرى تحقيقا المرابق والمدينة مراقبة جيدا ، وما كان لامرى في أى بقمة من البقاع التابعة المرابية وخيل إليه أنه فى البندقية ذاتها .

وتتمتع المدينة بحكومة قوية جدا مما أدّى إلى شدّة رخائها حتى أصابت من الثروة ما يجاوز الحدّ ، ويجلب مواطنوها إليها ما جاءوا به من منتجات الشرق في وفرة بالفة وكثرة عظيمة ، ويفعل فعلهم أهل الفرب حتى ليخيل أن العالم بأجمعه في يمين البنادقة .

## الفصل لحادي والعشرون

مقادرة البندقية . انفاق بين البنادقة وأهل ميلان . فرارا . البابا يوجين وبيزنطة . انعقاد المجمع . الحكومة .

. . .

حينما غادرت البندقية للذهاب إلى الأفطار النصرانية الأخرى خلفت ورأى بها ما جئت به معى من بضائع الشرق ومن بينها العبيد و كذلك أموالى وكل ما اشتريته ، و تركت ذلك كله فى رعاية صديق العزيز السيد «دومينيجوڤنت» من تجار البندقية ، ولم أحمل معى المال غير ما قدرته كافيا لسد احتياجاتى وغير صكوك التبادل النقدى على جماعة معينة من التجار فى مدينة «بروجس» بفلاندر، ورحلت فى قارب و نمت ليلة رحيلى فى مكان اسمه « شيوجيا» قد بنى فى البحسر شأنه شأن البندقية وهو خاضع لها ، وكان به بعض سفن محترقة فى البحسر شأنه شأن البندقية وهو خاضع لها ، وكان به بعض سفن محترقة كانت قد عطبت فى الوقعة التى جرت حين قدم الجنوية إلى هذه البقعة لحاربة البنادقة .

فلما كان الصباح رحلنا حتى إذا قطعنا مسافة أربعة أو خمسة أميال دخلنا نهر «بو» أحد أنهار الدنيا العظمى ، أما الفرع الذى دخات منه فكان واحدا من ثلاثة فروع ، والنهر كبير جدا حتى إنه حدث فى كثير من مرات الحرب التى كانت تنشب بين البنادقة وبين دوق ميلانو (١٢٦) أن أنزل كل من الفريقين فى النهر أساطيل كبيرة ، وبه من السفن أعجب ما تستى لى رؤيته منها ، إذ أنها مراكب شراعية ضخمة مستوية القاع مما يذلل لها السير في المياه الضحلة ، وعلى سطحها قلمة خشبية كبيرة ذات برج شاهق يضمون فيه ما تستلزمه مدفعيهم من الذخائر الحربية كالقنابل والدافع وما شاكلها ، ويقيم المجدفون في القسم الأسفل حتى يكونوا بمنجاة من الهجوم عليهم ، ولا تسير هذه المراكب بالقلاع كما أنها لا تصنع للإبحار لأنها تكون سهلة الانقلاب ، ولكنهم يستخدمونها في حروبهم العنيفة ، وقد حدث أثناء وجودى هناك أن أقلع البنادقة بأربعين سفينة منها لحاربة دوق ميلانو قصد الاستيلاء على إحدى المدن فحرج اللمبارديون الصده ، ويقال إنه جرت بين الجانبين معركة عنيفة .

ويستعمل اللمبارديون نوعا صغيرا من القوارب يسمى « جلاباجو» (۱۲۷) قد غطى كله بطبقة من المعدن حتى ليبدو وكأنه القبو ، ويصطنعه القوم لإشعال النيران في سفن الآخرين على حين أنه ليس من المحكن إنزال الضرر بهم ، على أن ذلك لم يُعجِز البنادقة فقد بعثوا رجلا غطس تحت الماء وسبح حتى بلغ سفن العدو وأعمل فيها ثقوبا بمثقاب كان معه، ففقد اللمبارديون ثلاثة من من مراكبهم قبل أن يقفوا على ماحدث ، على حين خسر البنادقة أربع سفن الهمتها النيران ، واستمرت المعركة طويلا ثم انتهت بهزيمة البنادقة وفقدانهم ست عشرة سفينة من سفنهم ، فلما استردوا ما استطاعوا استرداده انحدروا مع النهر وعادوا إلى المدينة ، وعلى هذا المنوال تنشب الحرب دائما بين البنادقة واللمبارديين .

\* \* \*

تابعت رحلتی فی نهر البو حتی بلغت مکانا فی الداخل یسمی «فرانکولینو» وهو تابع لرکیز فرارا، ومن ثم ذهبت إلی «فرارا» حیث

كان هناك إذ ذاك البابا و إمبراطور القسطنطينية فى حشد كثيف من الناس الذين اجتمعوا لمشاهدة الجمع الذى عقد قصد التوحيد بين الكنيسة وبين الإغريق (١٢٨).

فلما كان اليوم المتالى صحبت كيثيراً من القشتاليين وذهبت لرؤية البابا «إيو حين» الذى تلقانى بالترحيب العظيم ، ورغب فى معرفة تفاصيل رحلتى إلى بيت المقدس والوقوف على أخبار سلطان مصر والسلطان التركى الكبير، وكذلك عن الإمبر اطور نفسه ومدى سلطته ، فأنبأته بكل ماطلب وأفضيت إليه بما لدى من المعلومات التى رضى بها، ومن ثم غادرته .

ومضيت مساء ذلك اليوم للقاء إمبراطور اليونان وأعطيته كتابا من زوجته وأخيه الطاغية ، فتلقانى فرحا قائلا إننى من عشيرته ومن أهل بلده ، ثم قرّ بنى منه وأجلسنى إلى جواره مستفسراً عن أخبار وطنه ، وطلب إلى أن أزوره كل يوم من أيام إقامتى، وأبدى ما يكون عليه من المسرة التامة إن أقت معه ، وبذلك توثقت المعرفة بيننا ، وكان الإمبراطور يعيش في قصر من قصور مركبز دى فرارا على سطح الماء في « بواتيلاو » التي يسمومها بالجنة ، وهي بقعة رائمة جداً .

إستأذنت ذلك اليوم واستجبت الهماس القشتاليين الذين كانوا هناك، وحلقت لحيتي التي كنت قد تركتها تطول زمناً ليس بالقصير، ثم ارتديت زيي الوطني وذهبت ثانية لمقابلة الإمبراطور الذي ما كاد يراني حتى قال إنني اخطأت في حلق لحيتي إذ أنها غاية ما يشرف به الرجل ويكسبه الوقار، فأجبته: «لكننا يا مولاى نؤمن بمكس ذلك، فنحن لا نطيل لحانا إلا في حالة الحروح الخطيرة» و تكلمنا عن هذا الوضوع فترة من الوقت ثم عدنا إلى مسائل اليونان،

واستفسرنى فى دقة عن الأوضاع هناك وعن زوجته وأخيـه وحالة البلد وماذا يفمل النركى الكبير ، وعن حركاتى منذ أن كنت هناك ؛ فأجبته عن كل شىء أعلمه.

وكان على الإمبراطور أن يذهب هذا اليوم لرؤية البابا فمضيت في صحبته ، وإن حمله بعض الرجال على كرسى لما كان يشكوه من مرض النقرس الذي أعجزه عن السير، فاسقبله البابا باحترام عظيم في قاعة فسيحة أعدت اذلك الغرض وكان معه عدد من الكرادلة ورؤساء الأساقفة والأساقفة ومركيز دى فرارا وغيرهم من سادة الإفليم وقد جلس كل في مكانه الخاص به ، فكان على الهين مقعد إمبراطور ألمانيا تتلوه كراسي ملوك المسيحية وأمرائها ، وعلى اليسار كرسي أمبراطور اليونان وبعض رجال الدين ، وتوسط الجانبين مقعد البابا وكان عالياً فوق بقية المقاعد الأخرى، واستمر انعقاد مجلسهم في هذا اليوم مقدار ثلاث ساعات أوأربع وهم يناقشون كا قيل فيا ينهم بعض الاختلافات المتعلقة بالإيمان بين الإغريق واللاتين .

ثم انصرفنا بعد ثذ ودخل البابا حجرته بينا عاد الإمبراطور إلى قصره مصحوباً بأعضاء رحلته ، لأنه كان قد أحضر معه من اليونان رفقة كبيرة من الناس خرجوا جميعهم تقريباً فى ثيباب طويلة ولحى كبيرة ليكسبوا أنفسهم مظهر الجد والوقار ، وكانوا فى الواقع أطيب صحبة، وإن دَاخَل المرء شعور بأن أكثرهم كانوا من حاشيته وبطانته أكثر مما يريد أن يُظْمِرهم به ، ويقال بأن أكثرهم ما لا يقل عن ألف شخص .

ودخل الإمبراطور قصره وانفض الجميع من حوله إلا أنا فقد بقيت معه وذهبت بصحبته ودعانى لمشاركته طعام الغذاء على مائدته، وكان شديد الرعاية بي.



الإمبراطور يوحنا الثامن باليولوجس ف كنيسة قصر ريكاردى بفلورنسا



بعد ثمانية أيام من ذلك الحل حل عيد القربان المقدس، وعلى الرغم مما كان بصحبة البابا والإمبراطور من حاشية عظيمة رائعة إلا أن احتفاءها به كان على صورة مهينة قد تشأوهما فيها قرية لا يزيد عدد أهلها عن عشرة أنفس، وذلك لتبدل العادات المرعية في هذا العيد نظراً للجموع الغفيرة من الأغراب التي وجدت حينذاك، وبينا كنت هناك رأيت رسولين جاءا في أمر إلى البابا، أحدها من دوق برجنديا يسأله الإذن بسماع القداس بعد الظهر، وثانيهما من قبل دوق ألمانيا يلتمس السماح بأن يكون القداس قبل منتصف الليل.

#### 格 強 強

ومدينة فرارا من أبدع الأماكن التي رأيتها ، وهي تضاهي « بلد الوليد » في سمنها وإن امتازت عنها ببيوتها الحسنة جداً وشوارعها الجميلة ، مم إنها حسنة التسوير ذات أبراج وخندق وبها قلعة واقعة على أحد جوانب نهر بو ، ورغم جمال داخلها إلا أن خارجها أعظم جمالاً ، وتربتها شديدة الخصب وتتناثر بساتين الفاكهة في شتى جهاتها ، وتدفع المدينة للبايا الجزية ، ويقال إنه استلم منها في إحدى المرات مائة ألف أو مائة وخسين الف دوكات ، ولكنها أخذت في التناقص مقدار عشرة آلاف أو ستة آلاف دوكات ، حتى بلغت الآن ثلاثة آلاف دوكات ، حتى بلغت الآن ثلاثة آلاف دوكات ، حتى بلغت الآن

ذلك أن مركيز دى فرارا من أهسل فرنسا ويقال أيضاً إنه من سلالة « جالالون » (۱۲۹ )، وتتبع تقاليد معينة خاصة بالخبز معه ومع الآخرين من نفس البيت كوضعهم الرغيف على المائدة مقلوباً وإدارته بالعكس ، ويقال إنه جاء إلى ملك فرنسا سائلا إباه أن يمده بالسلاح وأن يعفيه من هذا التقليد، فأمدًه

لللك بالسَّلاح، والكنه قال إنه لايستطيع إجابة مطلبه الثانى، وهذا المركيز سيد كبير ورث كثيراً من المدن الجميلة والبلدان والقلاع، بالإضافة إلى دخل يَقَدُّره الفوم بثلاثمائة ألف دوكات، وهو رجل شديد المرح بهيي الطلعة كلف باللمو والغزل، ويقال إن لديه على الدوام عشراً أواثنني عشرة محظية في قصور خاصة له بالمدينة ، ولا يقل عمره عن ثما نين سنة ، وهوصفير الجرم مفرط السمنة ، ر بقال عنه فيما يقال إن زوجته\_ وهي ابنة أحد أدواق ألمانيا (١٣٠) \_ تو ّلعت غراماً بإبن له من زوجة أخرى،و تطور غرامهما إلى حد نسى الإبن فيــه واجبه حيال أبيه ونسيت الزوجة واجبها نجاه زوجها، فانغمسا في شهواتهما الجسدية، فلما علم المركيز بالخبر من أحد خدمه فاجأهما وها يرتـكبان الخطيئة، فبمث بهما إلى قضاة البلد ليقرروا الحـَـكم الذي يوقعونه بهما، فعاتبه كثير من سادة البلد وغيره حتى إن البابا توسّل إليه أن يسلك سبيل الرحمة ، فكان ردّه على الجميم أنه لن يأمر بقتلهما أو المن عليهما بالحياة بل يترك تقريرذاك للقضاة يحكمون بما يرون، فقضوا في حضوره بقتلهما ، فأخذوهما في الحال إلى حيث تنفذ العدالة وأنفذوا الحكم فيهما، ولو رحنا نصف كل ماحدث لاستغرق ذلك وقتاً طويلا، ولكن المركيز أمم بتهيئة زورق كبير ركبه وأبحر به الى بيت المقدس ، فلما عاد تزوج من ابنة دوق آخر من أدواق ألمانيا ، وكانت فتاة شديدة الج ال في الخامسة عشرة من عمرها بينًا هو في الثمانين ، ومن ثم فلا مشاحة إن وقعت بلَّية أجلَّ من الأولى .

وللمركيز عدة أبناء من زوجته الأولى لا زالوا فى دور الطفولة ، كما أن له ابناً شاباً من أم ولد فى الثلاثين من عمره ، على جانب أنه فارس فى الحرب مغوار ، ولما رأى المركيز أن إيطاليا لا تمرف أبداً

السلم وأنه لابد تارك أملاكه لهؤلاء الأطفال الذين لايعرفون كيف يحكمون — مما سيؤدى حما إلى المضرة — فقد اعتزم ترك أملاكه إلى هذا النفل، ومن ثم اعترف بأبوته الشرعية له، وقرره وريثه في كلما يملك، وأمر الناس بتقبيل يديه واعتباره حاكمهم ولقد استشار الركيز البابا في ذلك فأذن له، ثم أصدر المركيز أمره بإعطاء أكبر أولاده الشرعيين — وكان لا يزال صغيراً — نصف الدخل، وأن لا يكون له من الحسكم شيء.

ولقد رأيت ذات يوم هناك احتفالا كبيراً في القصر حضره جمع غفير من علية القوم من الرجال والنساء وأقيم استمراض ، فلما فرغوا منه تسابقت السيدات جميعهن في الجرى لمسافة معينة قد وضعت في نهايتها ثلاث قطع من القاش: إحداها من الحرير المطرز، والثانية من المخمل القرمزى، والثالثة حمراء اللوت، فنالت الفائزة الأولى القطعة الحريرية والثانية قطعة المخمل والثالثة الحمراء، ولكن لوكانت هناك (١٣١) «جرانديلاً دى ألكوديا » والثالثة المحراء، ولكن لوكانت هناك (١٣١)

والمركيز رجل مرح ، فيه ما يفصح عن عرقه الفرنسي .

\* \* \*

ولقد بقيت في هذه المدينة عشرين يوماً أستجم وأتأهب للقيام برحلتي إلى ألمانيا ، واشتريت من الدواب ما أحتاجه أنا وجماعتى ، فلما تم كل شيء مضيت إلى إمبراطور اليونان مستأذنا إياه في الرحيل فسألني أن أعود لزيارته من أخرى قبل عودتى إلى البندقية لأخذ بضاعتى فوعدته بذلك ، ورحلت من « فرارا » واجتزت منطقة الحدود إلى مدينة تسمى « بارما » على نهر « بو » وتابعة لدوق ميلان .

فلما اجتزت النهر وجدت « نيكولا (١٣٢) بتشنينو » قائد عام الدوق على رأس عشرين ألف فارس وهم يؤلفون أجمل فرقة وقعت عليها عيناى ، ويقال إنه كان ذاهباً للاستيلاء على بولونيا التابعة للبابا ، فمكثت ثلاثة أيام فى « بارما » لأشاهدهم وهم زاحفون ، وكان من أجمل المناظر رؤية فرقة من الرجال مثل هؤلاء رائعة التسليح ممطية صموات جيادها وقد جمزت بكل ما هو لارم للحرب ، وأحسن من هذا كله أن يكون على رأسهم مثل هذا القائد الفطن القدير .

وفي هذه المدينة أحسن أنواع السكريز الني رأيتها.

ذهبت من هناك إلى مدينه « بياتشنزا » التابعة لنفس الدوق ، وهي أيضاً مدينة كبيرة يقطبها سبعة آلاف أو ثمانية آلاف شخص ، فلما كان اليوم التالى رحلت عنها إلى « ميلانو » الضخمة التي تعد من أعظم مدن العالم المسيحي ، بل إن الواقع يؤكد ما يقوله الكثيرون من أنها أعظمها جميعاً ، ومع عدم اكتراث القوم بتسويرها إلا أنه يحيط بها فندق كبير له متراسضيم وبداخله المدينة وهي حسنة البناء ، وشوارعها جميلة جداً . وإن رؤية ميلان في يوم عل لأروع وألذ من مشاهدتها في يوم عطلة ، فشوارع صناع الأسلحة وبيوتهم أبهي مائكون منظراً ، وكذلك دور صناع الرماح والسرج والخياطين الذين يصنعون ملابس الحرب وأدواتها ، وهم الذين يعرفون كم عدد حكام إيطاليا وكم بها من ملابس الحرب وأدواتها ، وهم الذين يعرفون كم عدد حكام إيطاليا وكم بها من قواد الجيوش وما رنك كل منهم ، وجميع هؤلاء الحرفيين مجهزون بكل شيء يستطيعون معه إمداد هؤلاء جميعاً بكل ماهم في حاجة إليه ، مهما عظمت مكانة الطالب في إيطاليا .

وجميع الصناع مهرة بارعون ، ويقومون بإنجاز أعمالهم فى انتظام .

و يوجد بالمدينة المكان الذي يعيش فيه الدوق، وهو قصر بالغ الروعة ،عظيم الاتساع، يكتنفه سور قوى ضخم فيه شرفة حصينة جداً، وله خندق عميق واسع مخترقه النهر الذي يصطاد منه الأهالي كثيراً من السمك ، ويقوم هذا للكان على رض مستوية على أحد جانبي المدينة . والواقع أنه لا يوجد في كل أرجاء «لمبارديا» بيوت مشيدة على الصخور ولكن بناءها في السهول لا يجعلها من الأحوال أقل منعة ، إذ إنها محاطة من جميع نواحيها بالخنادق .

وتزخر هذه المدينة بكثير من الكنائس والأديرة الشهيرة لاسيا كنيستها الكبرى التى لا زالوا يعملون فى بنائها حتى اليوم والتى يسمونها « بالقبة » وهو بناء فخم جداً ، ويرتلون فيها القداس الأمبروزى الذى هو عكس قداسنا ، كا علمت أيضاً أنهم يختلفون عنا فى أداء الصوم الكبير .

ويقوم بها دير غنى جداً لجماعة الإخوان المبشرين قد دفن فيه القديس بطرس الشهيد الذي يعتقد أنه استشهد في هذه المدينة .

ولايسمح دوق (۱۳۳) ميلان لأحد ما أن براه ، ويعللون ذلك بخوفه من أن يدس له ذلك الأحد السم ، لكن حدث في ذات يوم أن كان في بستان هناك فرأيته وتحدثت إليه فتبينت أنه رجل فطن رشيد ، جاد شريف ، ضخم البنيان والتركيب ، ذو أنف طويل جداً ، حليق الرأس عاريها ، ولم يكن بقوم على خدمته كثيرون ، ويقول الناس عنه إنه لا يحفل بأحد غير المحاربين وحلة السلاح الذين يبقيهم على الدوام في المسكرات وميادين القتال ، والواقع أنه مصيب في تقدير أمثال هؤلاء الرجال .

وليس لهذا الدوق من ابن أو بنت سوى واحدة من أم ولد ، زَوّجها الكونت فرنشسكو الذى هو الآن دوق ميلان (١٣٤).

وليس للمدينة ندّ أو ضريب بين المدن المسيحية فى مساحتها وكبرها وعدد سكانها: أشرافاً كانوا أم صناعاً ، ويقولون إن دخل الدوق من المدينة وحدها يبلغ ألف دوكات فى اليوم ، ولا يستطيع أحد ما دخول المدينة إلا إذا حصل أولا — عند دخول أراضى الدوق — على شهادة تثبت أنه قادم من بلد صحى غير موبوء بالطاعون ، وهم بلتزمون هذه القاعدة أشد الالتزام، ويقال إنه لم يصب أى جزء من القطر بالوباء منذ ستين عاماً .

واستفسرت عن أمور كشيرة تتعلق بحكومة المدينة وهي منظمة جداً ، وكان استفساري أكثر عن أحوال أهل بيت الدوق ورجاله، ويقال إنه محرم على أعضاء مجلسه الحسكومي أخذ مال إلا منه. وإذا كان محتضرورة تستدعى عقد هذا المجلس وتقطلب رأيه أرسل إلى كل عضو من أعضاء المجلس ورقة مكتوبة تتضمن المسألة التي براد البت فيها ؛ فيكتب كل واحد رأيه في أسفل الورقة دون مشاورة رفاقه ، فإن خالف أحدهم هذا المنهج وحاد عن هذه الجادة إلى غيرها أنزل به الدوق العقوبات الشديدة . ثم يقرأ الدوق رأى كل عضو من أعضاء المجلس و مختار من بينها ما براه أحكمها .

ولقداستحقت قراراته الثناء المظيم خلال حكمه .

## الفصل لشابى والعيثرون

الطريق إلى ألمانيا . عبور الألب . ممر سنت جوثار . بازبل . الحمامات . غسل الذهب . ستراسبورج . الحيطة ضد النبار . ميتر . الرين . كوبائز . الوسول إلى كولونيا .

رحلت من ميلان ميما شطر ألمانيا ، ولما لم أصل إلى أى مدينة هامة تستحق الإشارة فليس لدى ما أقوله ، غير أننى وجدت كثيراً من الأما كن الخربة التى أنت عليها النيران و دمرها القائد الإيطالي الكبير «فرانشينوكاني»، (۱۳۵) فلما كان اليوم الثالث من مفادرتي ميلان أدركت مدينة ألمانية يسمونها «لوسرسا» (۱۳۱) ، غير أن الضرورة ألحّت على ـ قبل تمكني من دخولي إياها ـ أن أضع جميع الدواب والأحمال على المراكب ، وأن أعبر بحيرة ضخمة تستمد مياهها من جبال الألب ، وهي بحيرة شديدة العمق تمتد مسافة أربعة فراسخ تقريباً و نزخر بشتي أنوع الأسماك اتى يقال إنها أشهى ما تكون طعا ، وتحتوى هذه المدينة على ما يقرب من ألف و خسمائة مسكن ، وهي حسنة التسوير ، تزينها الدور الجميلة المشيدة على الطراز الألماني و بداخلها المواقد ، وترخر بالحانات الرائعة .

\* \* \*

ولقد غادرتها في اليوم التالى ووصلت إلى سفح بمر سنت جوثار الموجود في بقمة عالية من جبال الألب، وشرعنا في ارتقائه غداة وصولنا بمد اتخاذ

الإجراءات اللازمة والاستمدادات الضرورية ، وكان الوقت إذ ذاك أخريات شهر أغسطس حيث يذوب الجليد بسبب شدة الحرارة مما يجمل السير بالغ الخطورة ، ويستعمل الأهالى فى تلك الجهات ثيرانا ألفت عبورها ، ومما يستعملونه نوع من الدواب يسير فى المقدمة وهو يجر حبلا طويلاقد شُدّت إليه مقطورة تشبه النورج القشقالى (۱۲۷) ، يجلس عليه المسافر حيث يمسك حصانه خلفه بلجامه ، وبذلك يتم عبور الممر فى أمان ، فإن قُدّر حدوث مضرة لم تتمد هلاك الثور .

وحين يجتاز المسافرون المعابر الضيقة ويكون الثاج المغطى للجبال على الجانبين موشكا على الانهبار فإنهم يطلقون النيران حتى تتساقط تلك الثاوج التى تكون دانية من السقوط ، ويحدث فى بمض الأوقات أن تسقط الثاوج الهشة وتدفن المسافرين بين طياتها ، وتغيض القنوات والأنهار فى ذلك الفصل عياه الجليد الذائبة .

وهذه الجبال شديدة الازدحام بالسكان ، وحيثما سار المرء صادف في طريقه الخانات والدساكر الصغيرة ، ولقد تسلقنا في هذا اليوم صوممة القديس «جوثار» الموجودة في بقعة تكادتمس السماء ، ومع ذلك فهناك جهات نشأوها ارتفاعا حتى ليقول الرهبان إنه لم يتسن لأحد ما رؤية قمتها لأنها ملفوفة على الدوام في الغيوم ، ومن هنا يستطيع المرء رؤية إيطاليا ، ويمكن لذوى البصر السليم الحاد أن يروها بأكلها وذلك لارتفاع الجبال في هذه الناحية ارتفاعا هائلا على حين أن الأرض الإيطالية بالفة الانبساط والانجفاض بالنسبة إليها .

حين بلغنا هذه الجهة دفعنا أجر دوابنا وسرنا عبر الجبال في الطريق المؤدى إلى « بازيل » الذي يزخر بكثير من السنانير وغيرها من المخلوقات والحيوانات ،كالماعز التي يتخذ الناس من جلدها « الشموا » .

وأخذنا سمتنا في هذه الطريق ، وانحدرنا من الجبال والقمم، وظلنا سائرين مدة يوم عبر السهل حتى أدركنا مدينة « بازيل » (١٣٨) الرائعة ، حيث كان المجلس الكنسي منعقداً بومئذ ، وقد ازدحت المدينة بطائفة كبيرة من الخلق من شتى الأجناس ، من بينهم كثير من الأشراف الإسبان رغم أن « الفيريز » (١٣٩) كان قد غادره، حينذاك ، ومع ذلك فقد ظل بها من بعده كردينال « سان بدرو » وأسقف « كونيكا » وأسقف « بيرجوس » وغيرهم .

وتقع المدينة على شاطىء النهر الذى بنبع من الألب ومن بحيرة مشافهاوزن »، وهو سريع الجريان سرعة مخيفة ، وطالما حدث أن جرفت المياه معها فى اندفاعها كتلا ضخمة من الثلج المتجمد كأنه الأحجار صلابة فدمرت المبانى وهدمت الجسور وقضت على كل ما اعترض سبيلها ، الأمر الذى يجمل البحارة فى خطر دائم من مصادفتهم إحدى العقبات التى يكون فيها هلاكهم رغم ما يتمتمون به من براعة فائقة وحذر بالغ ، إذ لا يتأنى المودة مطلقا للمراكب التى تنحدر مع النهر فى جريانه لأنها لا تستطيع أن تشق طريقها ضد تياره ، والواقع أن هذه هى الخطة التى يتبعها القوم فى السير مع النيار الذى يصيب الإنسان بالدوار إن نظر إليه ، ويزخر هذا النهر بكثير من الأسماك يصيب الإنسان بالدوار إن نظر إليه ، ويزخر هذا النهر بكثير من الأسماك الشهية والمفيدة ، ومن بنها أسماك « السالمون » الشديدة الضخامة .

وتحفل مدينة بازيل بكل المنتجات الألمانية والأنبذة الرائمة وغيرها من المشروبات، وهي حصينة التسوير رائعة البناء، وتتألف دورها من عدة طوابق ذات مداخن عالية ، تزينها النوافذ الزجاجية المطلة على الشوارع ، وتمتاز معظم عمائرها بالأبراج ذات الصلبان ودوارات الريح ، والمدينة جميلة جدا من الداخل، وهي أجمل ما تــكون منظراً من الخارج، وشوارعها مرصوفة بالحجارة ، وتكثر فيها أحواض ميام الشرب؛ أما كنائسها وأديرتها فبالغة الروعة ، وأما بيعتها الكبرىفشيدة أحسن تشييد ويعقد فيها الحجمع الكنسي اجتماعاته ، وبلغ سكانها \_ رجالا ونساء \_ في الظرف غايته وفي الثراء منتهاه ، وتحكم المدينة نفسها بنفسها رغم تبعيتها للإمبراطورية ، ويقال إن أهل باذل لایلتزمون للا مبراطور بشیء سوی استضافته للفذاء حین یکون بها ، وسوی إمداد، بزوج من السراويل القصيرة، لكن في استطاعته دعوتهم للحرب. وتتصل بالمدينة ضواح كبيرة آهلة بالسكان ، وقد توافد على بازيل جموع كثيفة من المتسولين من شتى رحاب ألمانيا الذين جذبهم إليها المجلس الكنسي، و يكادون و حدهم يكو أون في مجموعهم مدينة كبرى .

ولقد سمت أن «كردينال سان بدرو »كان فى منطقة جبال الإلب فى حاماتها الساخنة التى يسمونها بالجامات المقدسة ، وعلى بعد ميل منها تقريبا دير عظيم اسمه دير «ماريا ستيلا» (۱۶۰۰) الذى ظل الكردينال مقيا به ستة أشهر، كراهية منه فى أن يدخل بازل مخافة أن يغضب البابا « يوجين » ؛ ولكنه كان يدبر أمور مولانا الملك من هذا المكان ، ولقد ذهبت لرؤية الكردينال الذى لقينى أحسن لقاء ، ولما كنت لا أزال أشكو من الجرح الذى أصابنى فى « تروى » (۱۴۱) والذى يبدو على الدوام أن السفر يزيده سوءا فقد حملنى

الكردينال على الإقامة عنده تحت إشراف مطبّب يقدره رجال الدين والمدنيون على السواء أعظم التقدير، ولا جدال في أنه أهل لهذا التقدير بفضل شخصيته المبارزة، وفضائله السامية وأمانته الفائقة، واستفرق علاجه إياى عشرين بوما عوفيت بعدها ولقيت الشفاء على يده، وينظر الرهبان إلى هذا المطبب بمحبة زائدة، إذ لم يقف الأمر عند أفضاله عليهم بل أقام لهم حجرات دافئة، كا استنبط غير ذلك من المزايا لخدمة الدير الذي يقع عاليا في الجبال وفي مكان يعتبر أكثر أماكن ألمانيا برودة.

\* \* \*

ومضيت لرؤية الحمامات حيث ألفيت حشدا كثيفا من المرضى والحجاج الذين قدموا إلى تلك البقمة من جهات قاصية وفاء لنذور وعهود قطعوها على أنفسهم ، ولا يخطر ببالهم شىء من ناحية الرجال والنساء الذين يسبحون عرايا جنبا إلى جنب ، والذين جرت عادتهم أن يمارسوا بعض الألعاب ويتناولوا طعامهم وهم فى الماء ، ولقد قابلت هناك سيدة كانت تؤدى فريضة الحج من أجل أخيها المأسور فى تركيا ، وكثيرا ما ألقيت بعض العملات الفضية فى المسبح وكانت فتياتها يغطسن وراءها يلتقطنها بأفواههن ، ويستطيع المرء أن يتصور ماذا يمسكن فى الهواء حينا يجعلن رءوسهن إلى تحت، والقوم هناذ وو أصوات جيلة حتى إن العامة منهم لينشدون بعض الأغانى بمهارة فائقة تحسبهم معها فنانين .

\* \* \*

لم بكد يتم شفائى من جرحى حتى التمست الإذن من الكردينال وعدت إلى بازبل في صحبة السيدة التي لقيتها في الحمامات، ولم أتركها حتى بلغنا مدينة

«كولونيا» التى كانت بها أملاكها ، وفى اليوم الأول من رحيانا — بعد مغادرة الحامات — سافرنا مبحرين إلى مدينة تسقط فيها مياه النهر من مكان يبلغ برجين ارتفاعا ، وحينذاك أنزل البحارة الركاب وشدوا القوارب بأمراس طويلة لتنحدر مع المياه الساقطة ، حتى إذا صارت فى الجهة السفلى مصوا إليها ثم عاودها ركابها لتنطلق بهم سريعة بقوة المياه المندفعة بعنف كبير من الجبال ، وبذلك وصلنا إلى بازيل ثم غادرناها بعد أن أقنا بها ستة أيام .

沙物物

وصلنا بعد أذ إلى مدينة شاهدت على شاطئها جموعا من الناس تفسل الذهب من رمل النهر ، ويتبعون في ذلك الطريقة التالية وهي أنهم يضعون ما أندة على مقعد طويل مجاور للمياه ، وتكون إحدى قوائم هذا المقعد على حافة النهر وقوائمه الأخرى مرتفعة ، ثم يضعون فوقه قطعا من الخشب أشبه بالسلالم يكاد عرضها يبلغ ذراعا ، ويأتون بالرمل بعد أذ من مجرى القناة ويقذفون به إلى أعلى المائدة ، ويتركونه ينحدر تاركا وراءه نوعا من الطمى الأبيض عالما بالسلالم، حتى إذا تجمّعت لديهم منه كمية ضخمة وضعوها في حوض ماء مجاور لما حتى يمتلىء الحوض ، ولما كان الذهب ثقيل الوزن فإنه يترسب في القاع ، لما حتى يمتلىء الحوض ، ولما كان الذهب ثقيل الوزن فإنه يترسب في القاع ، وحين يرفعون الطمى بأيديهم يمكنهم رؤية الذهب يبرق ، إلا أن الحظ لا يواتيهم كل يوم ، على أنهم يسكون من هذا الذهب العملة المعروفة باسم « ذهب الراين » .

وتقوم على جانبى المهر المدن والقلاع متجاورة آخذ بعضها بحجز البعض الآخر ، كما تقوم على شاطئه الكنائس والأديرة الرائمة ، هـذا إلى وجود كثير من مستشفيات الجذام « لسنت لازار » مما تستحق المشاهدة ، ويقال إن انتشار هذا المرض راجع بالضرورة إلى كثرة أكلم الناس السمك و إقلالهم الشديد من شرب النبيذ واستمال الزيت ، ويروون فيما يروون أن إبناً لأحد أدواق ألمانيا قدم ــ منذ زمن غير بعيد ـ مع زوجته ـ وهى ابنة دوق آخر ــ ليقضى ليلة فى أحد بيوت المجذومين ، فسولت لهم أنفسهم اغتصاب السيدة عما حمل الزوج على قتلها، فقتلوه هو الآخر ، فلما عرف أهلم الخبر قدموا وأحرقوا البيت بمن فيه ، لكن لو أردنا أن نروى كل ماحدث لضاق المكان عن استيماب ذلك .

وفى اليوم التالى وصلنا إلى مدينة «ستراسبورج» التى تسمى فى اللاتينية هارجنتينا» أى «مدينة الفضة» ، والحق أنها من أبهج المدن فى العالم السيحى إذ ينساب النهر فيها متخللا شوارعها . وهى ذات أسوار حصينة وخنسدق شديد العمق ، حسنة البناء ، وشوارعها بهجة المنظر مستوية جيسدة الرصف ، وتوجسد بها كثير من المدافن كا تحفل بيوتها بالمواقد ، وخاناتها جميسلة ، وكنائسها وأديرتها رائعة فى بابها مما تستحق المشاهدة لا سما كنيستها الجامعة التى هى نسيج وحدها فنا ، ولها برج فنم به الساعة ، مما لم أر لها قط مثيلا فى الجال ، ويقف على البرج \_ فوق الساعة \_ ثلاثة من القسس يتناوبون الحراسة فيا بينهم طول اللبل ، وكلا دقت الساعة نفخوا فى بوق أشبه ببوق الرعاة ولسكنه ذو دوى أضغم من دوى الطبلة ، ويقول الناس إنما أقيم هؤلاء الرجال هناك كرقابة ضد النيران ، ويوجد فى كل أبرشية جماعة من

القواد، فإذا دوى النفير إنذاراً بالنار عرف كل رجل لواءه فمضى قُـدماً إليه ، وإذ ذاك يسير كل شيء وفق نظام معين ، فالبعض يحضر زكائب القش ، وآخرون يأتون بجرادل المياه والفؤوس والخطاطيف الحديدية والرماح الطويلة ، وبذلك تكون جميع وسائل الإنقاذ موجودة في الحال ، ولفد ذهبت ذات ليلة لمشاهدة تغيير نوبة الحراس ، والواقع أنه منظر رائع جدير بالمشاهدة . وهذه المدينة رائعة حقاً .

مم رحلنا بعدئذ إلى « مينز » ، التي يوجد على يسار داخلها مقعد شاهق الارتفاع من السكاس والحجر هو الذي يتم عليه انتخاب الإمبر اطور (١٤٢) الذي يتحمّ حضوره إلى ها هنا وبقاؤه مدة ثلاثين يوما ليرى عما إذا كان ثم أحد ينازعه وبنكر عليه انتخابه ، وقد يحدث في بعض الأحيان أن يظهر له منافس يجلس على هذا المقعد و يحل محله ، وهذا رسم مفروض على كل المتنافسين حتى يتحقق الجميع أن الاختيار تم علناً .

ثم جئنا بعد ذلك إلى « مينز » وهي مدينة كبيرة جداً آهلة بالسكان حسنة التموين والثراء ، كما أنها واحدة من كبرى أسقفيات ألمانيا ، وتمتاز بكمنائسها وأديرتها البالغة الجمال وسكانها الظرفاء ، وقد استفرقت إقامتنا بها مدة يومين سافرنا بعدها إلى «كولونيا » ، ومن الحق أن نقول إن للرين منظراً شديد البهجة ايس لجماله من ضريب في العالم كله ، وتقوم على جانبيه المدن الرائعة والقلاع العدة .

إستمتمت بالجمال العظيم الذي يمجز الإنسان عن وصفه ، كما أن المدن

والقلاع مزدحمة بنازليها وبتاخم بعضها بعضا ، و تزدان أبراجها بالصلبان العالية ودوارات الهواء المذهبة . ووصلنا عن طريق هذا النهر إلى مدينة رائعة تدعى « كوبلنز » ، وفي مواجهتها على الشاطىء من النهر أبراج وحصون لورد « هانزبيرك » (۱۹۲۱) الفارس الذى خرج ذات مهة حاجاً إلى مزار «سنتياجو» حيث وقع في الأسر وحل إلى « بيرجوس » ، ولم يستطع فكاك أسره إلا بعد أن سمح لجاعة من تجار « بيرجوس » — الذين كانوا أسرى في ألمانيا — بعد أن سمح لجاعة من تجار « بيرجوس » الذين كانوا أسرى في ألمانيا بالمودة إلى قشتالة ، فلما تم ذلك ردت على اللورد الفارس حربته ، لكن بينا كان في طريق عودته إلى دياره إذا به يقع في أيدى «فردنند كونت فيلاندراندو» الذي استبقاه في أسره طلباً للفدية ، ومن ثم كانت رحلة حجه رحلة منكودة سيئة الطالع .

ولقد أسدى البعض لى النصيحة بأن أسرع فى مجاوزة هذه المنطقة تجنباً لأى ضرر يلحقى من هذا اللورد، فامتثلت لإشارة هذا البعض، وكان فى صحبتى — طوال ذلك الوقت — تلك السيدة التى ذكرت مقابلتى إياها فى الحمامات، وحينذاك رحلت وأمضيت الليل فى مدينة « كولونيا» العظيمة الرائمة وهى مقام تلك السيدة، فدعتنى إلى دارها وأسبغت على كثيراً من التشريف خلال إقامتى لديها، تلك الإقامة التى طالت حتى بلغت ثمانية أيام.

وفى اليوم التالى بعث إلى لورد « هانزبيرك » بأحد أولاده مع جماعة من السادة يسألنى الذهاب إلى مزارعه حيث أجد للتمة والراحة وحتى لا أصدق ما تَقَوَّلَ به الناس بشأن نواياه ، رغبة منه فى أن يتأكد السلم بينه وبين القشتاليين الذين لم يفعلوا أكثر من القيام بواجبهم ، وذكر لى رسله

أنه لا يحب أبداً أن يكابد القادمون ضراً يأتى من جانبه، وقالوا أيضاً إن الإمبراطور بعث إلى اللورد فى قصره رسالة يأمره فيها باستقبال أى فارس بأتى إلى تلك الناحية، فشكرته شكراً جزيلا على نيته الطيبة، وذكرت له أن لا بدلى من المبادرة بالعودة إلى دوق برجنديا ثم أكر راجماً إلى المجلس الكنسى، وأرجأت زيارتى إياه إلى مرة قادمة، ثم استأذنت في السفر.

### الفصل الثالث والعشرون

كولونيا · الحانات · أسقف ديتريش · الـكاندراثية · معجزة بالـكنيسة · السوق · الرحلة فى الراين · دوق كليفس · نبميجين · بوالى ديك · بروكسل · فيليب الطيب .

بقيت في مدينة كولونيا هنا في هناه عظيم وبدلت دوابي نظراً لما كان قد حل من إنهاك بما كنت قد جلبته منها معى ، وكولونيا أغنى مدن ألمانيا وأجلها على الإطلاق ، إذ يقع الرين على أحدجاندها، وبمتد على الجانب الآخر الحقول والمراعى الفسيحة التي تشبه مثيلاتها التي تكثر فى العادة بألمانيا ، وهى جيدة التسوير لها خندق عميق جيد وشوارعها لطيفة ، وتحفل بعدد من الصناع الذين بمارسون شتى الحرف ؛ وبمتاز البيوت القائمة داخل للدينة بجالها وإن قاقها دور ضواحها التي تشأوها روعة وعدداً ، أما الفنادق ففاتنة وجديرة بأن تستضيف أى ملك إن دعت الحاجة إلى مثل هذه الاستضافة ، وقد جرت العادة أن يتفق عدد من الأثرباء فيا بينهم على تأسيس نزل فيساهم كل واحد منهم بدفع قدر معين من المال لقاء تسلمه جزءاً من الأرباح يتناسب وللبلغ منهم بدفع قدر معين من المال لقاء تسلمه جزءاً من الأرباح يتناسب وللبلغ الذى دفعه ، ثم مختار هؤلاة السادة من بينهم رجلا شريف الأصل ليكون المضيف ، وحجتهم في ذلك أن المضيف الطيب بلاثم النزلاء الطيبين ، وقد كثير من الأحيان أن يرغب أحد الأفاضل في أن يعتكف عن الدنيا

حين تطمن به السن ، و إذ ذاك يأتى إلى القتيم على الفندق ويساومه على مبلغ بتقاضاه منه بقية حياته ، فيشفل حجرة وفراشاً ، ويتناول وجبتين رئيسيتين وأخرتين صغيرتين ويدفع قدراً معيّناً من المال للقداس ، فإذا وفى بذلك كله عاش رضى "البال ما تبقى له من العمر.

وتوجد هناك أمور أخرى هامة فيما يتعلق بفنادقها مما مستنق سردها زمناً طويلا، فقد فهمت أن بها حركة كبيرة وإدارة حكيمه ، والتسلية بها رائمة .

وبهذه المدينة سيدكبير هوكبير الأساقفة (١٤٤)، أَهَّلَتُه لهذه السيادة مكانته ومولده، إذ أنه ابن أحد الأدواق، ولكنه في اعتقادى أجدر بالأمور الدنيوية منه بالمسائل الدينية، وقد كان أكرم الناس وأحفاهم بي ، وأحسست معه بألفة لا يحسما إلا من كان قد نشأ معه ، فطاف بي أرجاء المدينة راكباً ، وأراني كنائسها وأديرتها وقصور السادة والسيدات اللائي - بدى لي - أنه لا يتأفف منهن .

والكنيسة الكبرى بالفة الروعة ، وهى من أفخم للبانى ولا زال العمل فيما مستمراً حتى الآن ، وفى وسط أكبر الكنائس الصغرى مذبح صغير محاط بحظائر حديدية حيث يرقد الملوك الثلاثة ، ويقولون إنه حدثت منذ أيام قلائل سالفة معجزة بالغة على الصورة التالية :

ذلك أن الكنيسة الصغيرة الخاصة كانت قد كملت إلا من حجر كبير بعلو سطحها ، وبينما كان القوم يرفعونه لوضعه حيث يجب إذا به يقع من الحبال المشدود بها فوق البقعة التي سجيت بها أجساد الملوك الثلاثة ، وإذ ذاك تحرُّك الضريح من تلقاء نفسه مسيرة خطوة ، فسقط الحجر واستقر إلى جانبه ، وهذه الأجساد الثلاثة محفوظة كى يراها الناس من قمة الرأس إلى أخمص القدمين ، وهي سليمة لم تمس ، ولا شك أنها آثار بالفة القداسة ، ومن ثم يرعاها الناس ويوقرونها توقيراً عظيما .

وبهذه المدينة دير للراهبات يثوى فيه جثمان المذراء القديسة « آرسولا» وجثث إحدى عشرة ألف عذراء أخرى مِتن معها ، وقد تلقت « آرسولا » هنا الشهادة ، وهذا الدير كبير وهو مكان شهير للحج

وفى أثناء إقامتى بالمدينة انعقد سوقها وعرض فيه كثير من أنواع المتاجر لا سما عدد من الخيول الإنجليزية وجياد السباق وحُصُن الجر مما أعجبنى جداً ، والألمان شعب مثار جداً ، وهم كا قلت بارعون على وجه الخصوص فى الصناعات اليدوية .

#### \* \* \*

تركت كولونيا وسرت منحدراً مع النهر حتى جئت إلى بلدة تابعة لدوق «كليفيس» (١٤٥) والد أميرة « نفارة » ، وهو متروج من إحدى أخوات دوق برجنديا ، كا أنه إقطاعي كبير ذو أرض واسعة و دخل كبير و إن قيل إن أحسن ما بيده من الأراضي قد سلبه من جيرانه بعدوانه الشخصي ، وقد تلقاني الدوق لقاء كريماً جداً وأحسن استقبالي وأمر بإطلاعي على شعاره الخاص وعرفني بالشروط الخاصة به ولكنها بدت لي أشد ما تكون خشونة ، ولما كان البابا قد أحلني من اليمين المتعلق بهذا الشعارالذي حملته فإنني لم أستطع اللوافقة على ارتدائه .

رحات من هذا اللورد وانحدرت مع الراين على اليمين فجئت إلى بلدة تسمى « نيميجن » أى « مايو الجديد » التى أسسها يوليوس قيصر ، وبها لوحة قد نقشت عليها القصة كاملة وهذه البلدة تابعة لدوق «جيلدرز (۱۶۱)» وهو من كبار الحكام بل لعله أغنى من ذلك الحاكم الذى تركته حالا ، كا أنه متزوج من إحدى بنات دوق برجنديا .

وهذه البلدة أجمل بلدة اكتحلت بها عيناى من كل الوجوه ، فهى شديدة المناعة إذ بنيت على الصخور القائمة وراءسور قوى وخندق منيع ، فأقمت بها ثلاثة أيام ، ولقيت دوقها الذي كان مقما إذ ذاك على مسافة مرحلة خارجها في قصر له في الريف للركوب والصيد، فتلقانى لقاء ليس أكرم منه ، ورأيت معه الدوقة وأبناءهما وبناتهما ، فرغبوا إلى أن أتناول الغداء معهم ، إفلما حل المساء استأذنت منهم وعدت أدراجي إلى المدينة ، حتى إذا كان اليوم التالي سافرت وبلفت بلدة كبيرة اسمها « بوا ـ لى ـ ديك » واقعة في منطقة « برابانت » وتابعة لدوق ترجنديا ، وهي مكان شهير جداً رغم أنها غير مزدحمة بالسكان ، ويخترقها النهر في كثير من الأماكن . ويربى الناس من البجع ما يضاهي في كثرته أوز قشتالة ، ويقال إن الدوق يأم بتوزيمها بين الناس الدين يربون الطيور ويقدمون إليه تقريرا عنها ، فإذا كانت أيام الأعياد أكلت واعتبرت من المبالغات في الترف ، وقد اشتريت هنا حصاناً بستة عشر . دوكات و إن كان يساوى بلاشك مائة دوكات في بلدى .

\* \* \*

رحلت بعدئذ إلى «ليلا» (١٤٧) الواقعة هي الأخرى في برابانت

وتابعة أبضاً لدوق برجنديا ، وهى بلدة لطيفة جدا ، وقد جرت عادة أهلها على السفر بها لأنتى أوثر المها على السفر بها لأنتى أوثر البحر عليها ، ومن ثم دأبت على الركوب على حين تبعنى رجالى فى هذه العربات .

وتتناثر الطواحين الهوائية بين مرحلة وأخرى فى القسم الأكبر من هذا الإفليم ، ويحرق أهله أحجار الكلس وقوالب الطوب بدلا من الخشب ، ولذلك يعمد صاحب كل أرض إلى إعدادها فى الصيف وتجفيفها فى فى الشمس ويحتفظ بها إلى دخول الشتاء ، ونار هذه القوالب لطيفة وبقال أنها نافعة جدا للصحة ، والخر هنا شديدة الدورة ، ويشرب الناس الجمة لرداءة الماء .

ركت «ليلا» إلى « مالينز » التي يسميها القشتاليون « مياييناس » ، وعلى الرغم من صفرها إلا أننى لم أر من قبل أو منذ ذلك الحين مكاناً يدانيها فتنة ، وبجد الدوق مسرة كبرى في الحجيء إليها للاحتجام بها استجام الشخص في المدينة ، وليس له قصر في البلاة ولكنه ينام في فندق بلغ الغاية في الروعة حتى إنه لا يصلح لهذا الأمير وحده بل لأعظم أمير على وجه البسيطة .

بقيت يومين بهذه البلدة التي أعجبتني غاية العجب بفتنتها وجالها ، ثم غادرتها إلى « بروكسل » الواقعة أيضاً في برابانت ، فوجلت بها دوق برجنديا وزوجته (۱۶۸) الدوقة فقدمت لها احترامي ، فتلقياني أحسن لقاء ، وقد حمل الدوق على ذلك أصله الفرنسي والحب الذي يكنه فلقشتاليين ، أما الدوقة فلا صلها الإسباني وقرابتها لمولانا الملك جوان إذ أنها ابنة

عمته ، وقد أمر الملك بإسكانى وتوفير المسكن لى وتهيئة كل ما يلزمنى أنا ومن معى ، فاسترحت كل الراحة .

فلما كان اليوم التالى انكفأت إلى تصر الدوق الذى وجدته فى القداس ، ثم رحت أستفسر عن ابن سنت بول (١٤٩) حتى لقيته وقابلته وأبلغته تحيه «جوتيبر كويكسادا» الذى كان مرتبطاً بمبارزته وكنت قد رأيته وهو بركب البحر إلى بيت المقدس ، وقد بعث إليه كلة يقول له فيها إنه سوف يمود على جناح السرعة للوفاء بالتزامه وزكى نفسه للنفل ؛ فدنى منا الدوق وإذ سمع فحوى الرسالة قال مازحاً : « نم ما فعل موزين جوتيبر من ذهابه إلى القدس ثم اعتزامه العودة لقته رفيقه أو التغلب عليه ، وقد كان من الخير له أن يقوم بهذه الرحلة بعد المبارزة » ، ولقد قال الدوق كل هذا مازحاً ، وأخذ النفل منذ ذلك اليوم يوليني أعظم اهتام حتى لكأنني واحد من أقرب الناس إليه .

والنفل فارس رشيق ورجل شريف استطاع بفضل شجاعته الشخصية أن يتقدم على الكثيرين غيره ممن يشأونه فى الأملاك ولكنهم دونه احتراماً وتقديرا عند الدوق والدوقة وبقية السيدات ، وقد جمع بين الروعة والشجاعة ، وأنعم عليه الدوق بوسام الأسطول الذهبي تقديرا منه لفضله واستقامته ، ولم يكن أحد ما حتى ذلك الحين — قاصرا كان أم غيره — قد نال هذا الوسام ، ولكن حين رأى الدوق والمجلس ما عليه هـنذا الفارس من البسالة والرقة أجمعوا أمرهم على أن ينعموا به عليه ، ويقال إن النوط الذي يلبسه الآن هو الذي كان لورد ينعموا به عليه ، ويقال إن النوط الذي يلبسه الآن هو الذي كان لورد

والعلج رائع فى شخصه وتركيبه ، رشيق القوام ، وهو رجل حصيف لبق ، يبلغ من العمر الخامسة والخمسين ، وإن كان نحيقاً أميل إلى الاصفرار ، وفى وجهه ندبة من جرح أصابه فى القتال حين وقع فى الأسر ، ثم أطلق سراحه بعد دفع دية كبيرة دفعتها الوصية أم دوق برجنديا التى يقال إنها تحبه حبا عظها .

وقد أراني هذا الفارس قصر الدوق وللدينة وكل شيء بها ، ييد أنه لا يوجد ثم شيء يفوق في جلاله رجال الدوق والدوقة وأسمارب الحياة التي يتقلبون في مطارفها ، وهي أنخم حياة تسنَّى لي رؤيتها ، وفي ذلك الحين كان الناس الآتية أسماؤهم يميشون في القصر لمنادمة دوق سانت بول/الغوى وزوجته وأتباعه ، وكونت « استامب » وهو يماثل الدوق في قوته مع أتباعه ، وأميرة « نفارة » ابنة أخى الدوق التي تقيم في مسكن خاص بها ، وكذلك أخوها « جون کلیفیز» وسیدان آخران اسمهما «شارنی» و « کریکی » مع زوجتیهما وكثير من فرسان أهل بيت الدوق. ويقال إن هناك مائتي آنسة من أوانس الشرف يقمن دائمًا بخدمة الدوقة ، وينام جميعهن ويأكلن فى القصر كما يفعل الفرسان الذين ليست لهم أماكن إقامة مستقلة ، ويدفع الدوق من جيبه الخاص جميع النفقات كما لو كان يدفع نفقته الخاصة ، وهو يبدو لى من هذه الناحية عكس دوق ميلانو الذي ينزل جميع الرجال في الحقــل ولا يسمح لأحد بالمعيشة معه ، على حين أن الدوق يُسكن الجميع معه ولا يسمح لأحد بالمعيشة خارج قصره ، غير أن دوق برجنديا يستطيع استبقاء فرسانه في القصر ألنه يتمتع بالسلام والهدوء ، وقل أن يتمكن للرء من وصف جموع النـاس

وتهذيبهم وزينتهم ، فهناك سلسلة دأئمة من المبارزات وكل ما يدخل المهجة على القلوب .

أما الدوق فرجل عظامى ذو عرق ضارب فى الفضيلة ، رائع الطلعة لبق ، وهو طويل القامة وإن يكن نحيفاً بعض الشيء ، خفيف الحركة ، ذو نجدة ومروءة ، كما أن الدوقة بالغة الثراء جداً ، محبوبة كل الحب من رعاياها ولا يشأوها فى حبهم إياها سوى زوجها ، ولم يرزقا من الذرية غيير ولد واحد (١٥٠٠) .

ولقد أبصرت في البلاط رجلين كفيفين من قشتالة يضربان على القينار ، مم صادفتهما فيا بعد في قشتالة ، وحدث في أثناء إفامتي هناك أن بعث الدوق إلى عدة مرات مستفسراً منى عن الأماكن التي تهيأت لي زيارتها ، وكرر من الأسئلة ما أفصح عن رغبته في أن يكون إلمامه تاماً بكل ما رأيت وفعلت ، وأظهر سروراً كبيراً بما أفضيت به إليه ، مفهما إياى شوقه الملح إلى غزو بيت المقدس ، وهذا على الأقل هو ما بدا لى من استفساراته ، وسألني عما إذا كنت راغباً في متابعة رحلتي أم أنني يرضيني البقاء في بلاطه ، فأجبته أنه لا بدلي — وقد زرت بلده وباريس — من المودة سريماً إلى قشتالة ، إذ بلغ مسمى أن مولاى الملك أراد أن يحارب المسلمين بنفسه . ومن ثم اهتم الدوق بالأمر اهماماً جدياً ، وأصدر أمره إلى النفل سنت بول بمرافقتي في تجوالى، الدوق بالأمر اهماماً جدياً ، وأصدر أمره إلى النفل سنت بول بمرافقتي في تجوالى، فإذا رغبت في الرحيل كان عليه مصاحبتي في ربوع أملا كه لحراستي ، وزاد على ذلك بأنه مستعد لتزويدي بكتب توصية منه إذا كانت ثمة ضرورة لذلك،

فسرنى هذا منه كل السرور؛ ثم توجهنا بعدئذ لمشاهدة المدينة وما هى عليه من الضخامة والثراء والقصور الجميلة التى يقوم فى وسطها قصر البسلدية حيث ينمقد المجلس، وليس لهسذا القصر ضريب أبداً؛ كذلك مضينا إلى خارج المدينة لرؤية بعض الإفطاعات التى يملسكها الدوق والتى يمضى إليها التماساً للهو، وكان من بينها ضيعة بها منزل رائع جداً تحوطه حديقة كبيرة ببلغ محيط دائرتها قرابة فرسخ، تمرح فيها الغزلان والحيوانات البرية.

\* \* \*

غادرت بروكسل في رفقة أحد الفرسان واسمه كابتن «سُلويس» الذي أوصاه بي النفل، وبلغنا عشية هذا اليوم مدينة لم تكن بها قطرة واحدة من النبيذ، فاقترحت أن نتابع سفرنا إلى « بروجس» إذ لابد أننا واجدون بها بعض ما نريد، بيد أن الفارس أخرني أن سيدة من ذوى قرباه هي رئيسة أحد الأديرة الحجاورة، وأنه مرسل إليها سائلا إياها عما إذا كان لديها شيء من الخر، وفعلا أنفذ رسولا إليها، فأجابت الديرانية بأن لديها من النبيذ وفرة بالفة، ولكنها أن تمده به إلا إذا وفد عليها لتناول العشاء وهو ورفيقه الفارس الإسباني، ومن ثم ذهبنا إليها فأ كرمت وفادتنا غاية الإكرام ورحبت بنا أعظم الترحيب، فلما فرغنا من العشاء أخرتي أنها كانت قد حجت إلى «سنتياجو»، ولقيت حفاوة كريمة جداً من القشتاليين ولا تدرى كيف تجازيهم عنها، وإذ ذاك المُسَت مني البقاء بضمة أيام عندها للاستجام بعد ما كابدته من عناء الرحلة ومشقة السفر، وأنبأتني أنها سوف تعاملني كا

كما لو كنت ابنها ، فشكرت لها كريم منتها واستأذنتُما في الرحيل ، تم خرجنا بعدئذ قاصدين « بروجس»التي دخلناها مع الفسق ونزلنا في فندق الملاك ، وحينداك فارقني كابتن « سلويس » ورحل إلى طيته بعد أن دعاني لزيارته في بلده ومشاركته سروره ، فوعدته الوفاء بما سأل ،

## الفصل الرابع والعيثيرون

بروجس . أراس . غنت . انثورب.

بروجس (۱۵۱) مدينــة كبيرة بالفة الثراء ، وهي إحــدى أسواق الهالم الحكبرى ، ويقال إن المدينةين اللتين تتنازعان السيادة فيا بينهما هما «بروجس» في فلاندرز بالغرب و «البندقية» في الشرق ، ومع ذلك فيبدو لي ــ ويتفق معى الكثيرون في ذلك — أن النشاط التجارى في بروجس أعظم مما هو عليه في البندقية ، ومرجع هذا الأمر أنه لا يوجد في الغرب بأجمعه مركز تجارى نشيط سوى ما في بروجس رغم ممارسة انجلترا نفس التجارة ، ويقول الناس إنه يحدث في بعض الأحيان أن يجاوز عدد السفن المقلعة من ميناء بروجس سبمائة سفينة في اليوم الواحد ، أما الحال في البندقية فعلى العــكس من ذلك إذ لا يصل العدد إلى مثل هذه الضخامة ، لأن العمل في التجارة بالميناء قاصر على أهلها .

وتقع بروجس في إقليم كونتية فلاندرز وهي أهم مدنها ، هذا إلى ازدحامها السكات ، وهي ذات شوارع رائعة وبيوت جميلة ، كا تحفل بالكنائس والأديرة والخانات الفخمة ، وتتمتع بنظام حكومي دقيق متقن سواء في الناحية الفضائية أو سواها ، وترد إليها البضائع من انجلترا وألمانيا وبرابانت وهولندة هزيلند وبرجنديا وبيكاردي والجزء الأكبر من فرنسا ، وكأنها ميناء هذه الأقطار جميمها ، والسوق الذي ترسل إليه كل منها بضائمها لبيمها للآخرين. نظراً لوفرتهم في بلادهم .

وسكان « بروجس » أهل جد وعمل ، ولعل مرجع ذلك جدب أرضهم لقلة إنتاجها من الحبوب ، ولا بوجد بها النبيذ ولا الماء الصالح للشرب ولا الفاكهة ، ومن ثم فإن منتجات العالم بأجمعه ترد إليها بوفرة كبيرة ، كا تصدر منها تجارات الدنيا من الأقشة الصوفية وملابس « أراس » وشتى أنواع السجاد والبسط وسواها من ضرورات الحياة التي يتوقر منها بها الشيء الكثير ، كما يقوم هناك بناء ضعم فوق مجرى كبير من المياه يتدفق من البحر عند « سلويز » (۱۵۲) ، يستمونه « لاهاله » (۱۵۲) التي تفرغ بها جميع البضائع على الصورة التالية :

ذلك أن البحر في هذه النواحي من الغرب ينحدر بشدة ، وبين بروجس وسلويز (والمسافة بينها فرسخان ونصف فرسخ) قناة كبيرة نشبه النهر في عقها ، كا توجد في أمكنة متفرقة بوابات مثل الطواحين الهوائية ، فإذا فتحت اندفع خلالها الماء ، وإن أغلقت حيل بينه وبين التدفق ، فإذا كان وقت المد شحنت السفن وأبحرت بما عليها من «سلويز » ، فإن بلغ الماء ذروة ارتفاعه سدوا العيون ، وحينذاك تعود المراكب التي أفرغت ما عليها فملت جديداً ، وقد استغل الأهالي المياه لحل كيات ضخمة من البضائم ما بين صادرة وواردة ، ولو كانوا يستعملون الدواب انقلها لكافهم ذلك أعباء جمة وكبده مشقة عظمي .

وتتمتع مدينة بروجس هذه بدخل كبير جدا، وأهلها على جانب كبير من الثراء، وقد ثاروا أخيرا صد الدوف (١٥٤) وقت وجوده بالمدينة مما اضطره إلى الهرب مع زوجته وحشمه ، ثم أخذ يستعد للقتال ويهيى ، نفسه له ، وشن حرباً على المدينة واحتلها بالقوة ، وانتقم منها أفظع انتقام فى الأرواح والأملاك ، ولقد رأيت بعينى رأس كثيرا من المشانق العالية حول « بروجس » حتى «سلويز » وعليها رءوس الهلكى .

وأهالى هذه الناحية شديدو التأنق في مظهرهم ، مسرفون في طعامهم ومأكلهم ، مبالغون في الأخذ بالكماليات ، ويقال إن نساء هاله الساقطات يحصلن على إذن يسمح لأى فرد بالذهاب إليهن وقضاء الليل معهن ، ويمكن لمن يرتاد هذه الناحية أن يُحضر أي امرأة يختارها ويضاجعها على ألا يحاول رؤيتها أو التمرف على هويتها وإلاّ كان الموت نصيبه ، ولا يبالى القوم الستحام النساء والرجال معا ، وينظرون إلى ذلك نظرة شريفة أشبه ما تكون بنظرتنا إلى ذهابهم معا إلى السكنيسة ، وليس من شك في أن للثروة اعتبارها وللـكماليات سيادتها ، ومن ثم فليس فيها مكان للفقير الذي لا يستطيع الإقامة بها ، أما من توقّر لديه المال وشاء صرفه فسيجد في هذه للدينة وحدها كل ما أنتجه المالم، فلقد رأيت بها فاكهة البرتقال والليمون الواردين من قشتالة حتى لتحسبهما كأنما قد قطفتا للحظتها من على الأغصان ، وشاهدت بها الفواكه والنبيذ الواردين من اليونان بالكثرة التي تتوافران بها في ذلك القطر، كا شاهدت الحلوي والتوابل من الإسكندرية وجميع بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط حتى ليخيل للمزء أنه بتلك البلاد ، ورأيت الفراء الوارد من البحر الأسود، كذلك كانت هنا إبطالياً بكل ما لديها من المنسوجات والحرير والأسلحة وشتى أنواع الصناعة القائمة بها ، والواقع أنه ليس ثم بلد فى العالم

لا توجد منتجاته فى بروجس ، ومع ذلك كله فقد كانت مجاعة كبرى فى السنة التي زرتها خلالها .

\* \* \*

رحلت بعدئذ لمشاهدة «سلویز» (۱۵۰۰) — میناء بروجس البحری — واقمت مع ربّان الباخرة ، وحدث أن كنت ذات بوم فی الكنیسة أسم القداس حین اقتربت منی امرأة وقالت إن لدیها أمراً بهمنی و ترید الإفضاء به إلی علی انفراد ، ثم سارت بی إلی دارها الجاورة للسكنیسة ، وقدّمت لی فتاتین صغیرتین وسألتنی أیهما ترضینی ، فاستبدّت بی الدهشة من ذلك وسألتها كیف سو لت لها نفسها أن تسلك هذا المسلك معی ، فأنبأتنی أنها تكاد تموت جوعاً وقد مضت علیها عدة أیام لم تجد ما تقتات به سوی قلیل من السمك الصغیر ، كما أن الفتاتین أوشكتا علی الموت جوعاً وأنهما عذراوتان ، فأخذت من ثلاثتهن عهداً ألا مجاولن ثانية هذه المجاولة مع أحد ما ، وذكرت لهن أن السنة الجدیدة ستكون أحسن طالماً و تجلب معها الخیر ، وأن ما ساعطیه لهن سوف یكنی لإعالتهن ، ثم ناوات المرأة ستة دوكات بندقیة وغادرتهن .

ولقد كانت المجاعة أسوأ مجاعة عُرِ فَت حتى ذلك الوقت ، ثم جاء فى أعقابها طاعون جامح خرّب كثيرا من النواحى .

\* \* \*

بقيت مع الربان هناك مدة يومين شاهدت خلالها المكان الذي تبلغ بيوته أكثر من خسة عشر ألفاً ، وهو مكان شديد المناعة بفضل السور القوى المحيط به والخندق المعلوء بالمياه، كما يزدحم بالأجانب

وبضائمهم حتى لتضيق البيوت على كثرتها عن إيوائهم جميعاً . ولقــد قابلت هنا كثيرا من القشتاليين وغيرهم من الجنسيات الأخرى التي أعرفها .

ويقال إنه من العسير جدا دخول ميناء هذه المدينة من جراء الشواطىء الرملية ، لكن لا تكاد تنجح السفينة فى اجتيازها حتى تصبح فى غاية الأمان ، أما حين ينحسر الماء فتبقى راسية على الرمال الناعمة العميقة كأنما هى فى بحر من الماء .

ويبدو المرفأ لفاظره كما لو أن نصف العالم قد حمل سلاحه لمهاجة المدينة حيث يوجد بها أسطول ضخم من السفن من شي الأنواع قد ألقت مراسيها في هذه الناحية ، فمنها النازحات والفرقاطات من ألمانيا ، والشواني من إيطاليا ، والطرادات والسفن ذات الأبراج وسواها من ضروب المراكب الأخرى من مختلف الأقطار ، وإذا كان بين بعض أصحابها والبعض الآخر عداوات فلا مجال لإظهارها هنا براً أو بحرا ، إذ يسير كل فردف سبيله ولا يعبأ بغير عمله ، أما إذا نهج أحدهم نهجاً يخالف هذه القاعدة أنزلوا به أسد أنواع بغير عمله ، أما إذا نهج أحدهم نهجاً يخالف هذه القاعدة أنزلوا به أسد أنواع جلسوا إلى مائدة واحدة يتناولون طعامهم دون خصام أو عداوة . ولقد بقيت في هذا المن عدت بعدها إلى بروجس .

أخذت طريق بعدئذ عبر « ببكاردى » إلى مدينة اسمها «أرّاس» ، وهى تابعة لدوق برجنديا ، وتمتاز بروعة مظهرها ، كما أنها مفرطة الراء لا سيا بفضل منسوجاتها وسجادها المختلف الأنواع ؛ ورغم صنع هذه فيأماكن أخرى غيرها إلا أنه لاجدال في أن ما يُصنع منها في « أراس » يفضلها جميما .

ولقد جرت هنا مفاوضات الصلح بين ملك فرنسا ودوق برجنديا ، وبقيت بها ثلاثة أيام واعتزمت المضيّ منها إلى إقليم « ترمنديا » لمشاهدة « روان » ثم إلى باريس ، بيد أن وطأة الطاعون بلغت من الشدة حدا أرغمتني على طريقي والدودة إلى « بروجس » في فلاندرز ، وكان لى مبلغ من المال بعض صيارفتها فمضيت إليهم للمطالبة به ، المكنني وجدت جميع التجار غادروها إلى « أنتورب » حيث كان السوق منعقداً ، فبقيت في « بروجس » يوماً واحدا رحلت بعده ، ثم قدر لى بعد يومين أن أبلغ « غنت » الواقعة هي الأخرى في كونتية فلاندرز .

و لا غنت ٥ واحدة من أكبر مدن العالم المسيحى ، وهى محصنة أعظم التعصين من كل ناحية رغم وقوعها فى منطقة سهلية ، وذلك لإحاطتها بسور قوى وفرة الخنادق التى يستحيل معها مهاجتها إلا من مسافة قاصية ، هذا بالإضافة إلى كثرة الأسلحة وللدافع بها ، ويقولون إن القانون يحرطي كل فرد من سكامها حمل سلاحه ورمحه ، وأنه يمكن تعبئة سمتين ألفاً من المشاة للقتال ، وسواء أكان هذا الخبر صادقاً أم موضوعاً فالثابت أن بها من المئونة ما يكفيها ست منوات ، وهى تتجدد كل عام ؛ وحين كنت مها كان أهلها فى قتال ضد حاكمهم الدوق (١٥١) الذى زحف عليهم وحاصر المدينة التى ظلت تقاومه فترة غير قصيرة من الوقت ، لكنه نجح فى الاستيلاء عليها أخيرا ، وانتقم منها أشد انتقام ، حتى إن الأهالى راحوا يفدون إليه حكا قيل عرابا إلا من فضلة قميص بسألونه العقو عنهم ، كما أذعنوا لأمور كثيرة إظهاراً عمهم لخضوعهمه ، وحينذاك فسبرحل عنها ؛ غيرأن هذا الاستيلاء كذفك هنا أبضا مهم لخضوعهمه ، وحينذاك فيه أحد أبنائه ، كذلك هاك هنا أبضا

الأخ « جاك دى لابن » الذى حارب من قبل فى قشتالة ، وكأن مصرعه من حرح أصابه من شظية مدفع .

ومدينة «غنت» كبيرة جداً آهلة بالسكان عظيمة الثروة بفضل تجارتها ، وذلك لوصول مياه البحر إلى أسوراها مما يساعد كثيراً من السفن على دخولها ، ويمكن القول أكثر من هذا فما يتعلق مها لكننى لا أميل للإفاضة كثيرا عنها وتسكلف المشقة بالسكتانة الطويلة .

سافرت من غنت وقدمت إلى «أنتوب» الواقعة في « برابانت» والتابعة لدوق برجنديا ، وهي مدينة كبيرة بها ما يقرب من ستة آلاف مسكن ، ولها سور رائع وحصن وخندق ، وشوارعها ودورها جميلة حدا ، وبها ميناء رائع، كما تدخل السفن المدينة عبر أحد الجداول ، مما يستطاع معه ربط الزوارق إلى أسوار المدينة ، كما أن السوق (١٥٥٠) الذي يعقدهناهو أعظم أسواق العالم طرا ، وعلى من شاء أن يرى المسيحية كلها أو الجانب الأكبر منها مجتمعاً في مكان واحد فهو مستطيع ذلك هنا .

و يحضر دوق برجنديا على الدوام إلى السوق الذي يرجع إليه الفضل فيما يتحلّى به بلاطه من بهاء وروعة ، إذ يفد عليه أقوام من شعوب جمة متباينة كالألمان المجاورين له والإنجليز ، كا يفشاه الفرنسيون في جموع كثيفة يشترون منه ويبيمون فيه السلع الكثيرة ، أما المجريون والبروسيون فيملؤون السوق بخيولهم ، كذلك يطالع المرء هنا وفود الإيطاليين ، ولقد رأيت بنفسي سفن وشواني البندقية وفلورنسا وجنوه ، أما الإسبان فهم كُثر ، بل لعلهم أكثر في «أنتورب » منهم في أي مكان آخر ، ولقد قابلت تجاراً من « بيرجوس »

من المستقرين فى « بروجس » كما صادفت فى المدينة أيضاً «جوان دى موريللو» أحد خدم ملكنا .

وليس لأنتورب - كسوق تجارى - ندّ ولا ضريب ، حيث يتجمع بها كل الثروات ووسائل التسلية ، ويتسم نظام المرور فيها بالروعة ، وتباع الصور من الأصناف في دير القديس فرسيس ، وأقشة «أراس» في كنيسة القديس بوحنا ، ويقوم أحد أديرة الدومنيكان بالتعامل في جميع أنواع المصنوعات الذهبية ، ومن ثم فإن السلع المختلفة موزَّعة بين الأديرة والكنائس ، ويباع البعض منها في الشوارع ؛ ويوجد خارج المدينة عند إحدى بواباتها شارع كبير ببيع القوم فيها خيول الجرّ وجياد السباق وغيرها من أنواع الأحصنة ، وهذا منظر فاتن ؛ والواقع أنه ليس ثم شيء يشتاقه الإنسان دون أن يراه هنا بوفرة عظيمة ، ولست أعرف كيف أصف سوقاً هائلا مثل هذا السوق ، فلقد رأيت السكثير غيره في «جنيف» بسافوى ، وفي فر انكفورت بألمانيا ، وفي «مدينا» بقشتالة ، لكنها كلها مجتمعة لا تقاس بسوق أنتورب .

# الفصل لخامة والعيثرون

لوفان . بوالی دیك . فرانكانورت . كولونیا . مینر آسر الرحالة و اطلاقهم . طیفور یفقد سیفه . بازیل . مبارزه فی شافهاوزن . كسبار . نومبورج . براج . حاكم میلسین

مافرت من «أنتورب» وجئت إلى مدينة «لوثان» الواقعة في «برابانت» وهي مدينة كبيرة جداً لكنها غير آهلة بالسكان بصورة ظاهرة ، وتوجد بها جامعة لدراسة جميع العلوم و إن قالوا إن دراسة اللاهوت تحظى بنصيب أوفر مما تحظى به سواها من الدراسات الأخرى ، ورأيت بها ابنين غير شرعيين من أبناء دوق برجنديا يدرسان فيها الفلسفة ، وقد أصبح أحدهما فيا بعد فارساً حربياً صنديداً مم لتى مصرعه كما ذكرت آنقاً \_ في حصار غنت .

غادرت « لوقان » وجئت إلى « بوا \_ لى \_ ديك » التي كنت بها من قبل ، ثم سافرت منها إلى « نيميحين » التابعة \_ كما قلت من قبل \_ لدوقية « جيلدرز » ، ثم بارحتها إلى دوقية « كليفس» وبلغت مدينة فرانكفورت وقت انعقاد السوق الكبير وإن لم يقف على قدم المساواة مع سوق أنتورب ، على أن المدينة مكتظة بكل أنواع المثونة ، وبها أربعة آلاف نسمة ، ويرجع الفضل إلى هذا السوق فيا تنعم به المدينة من الثروة ، وهي واقعة في وسط

ألمانيا ، كما أنها فى نظرى أروع ما تكون لما بها من الحيوانات ، وقد مكثت بها ثلاثة أيام الكفأت بعدها عائداً إلى كولونيا فزرت رئيس أساقفتها وفاءاً بوعدى له ، فلقينى أكرم لقاء .

والتقيت في كولونيا بسفارة كانت عائدة منهازبل إلى دوق برجنديا ، كما صادفتُ ثلةً طيبة من الرجال أرسلها « المجلس » إلى الدوق رجاء حمــ له على مساندة الحجمع والوقوف إلى جانبه وصرفه عن ولائه للبابا وتأييده إياه ، وكان في السفارة ثلاثة من رجال الدين : أحدهم أسقف «فيزو» بالبرتغال ، وثانيهم ألماني الجنس ، أما ثالثهم فهو « لدفيجو » أعظم أدباء عصره وحامل دواة البابا ، وقد حدث أثناء تمرّ في بأسقف « فيزو » الذي قابلته في جــزيرة «خيوس» (١٥٨) باليونان ــ حيث كان ذاهباً لقابلة إمبراطور القسطنطينية ــ أن اضطررت للمودة في صحبته حتى بازل ، فلما جئنا إلى «مينز » بعث السفراء في الحال إلى « ستيفن» دوق بافاريا (١٥٩٠) يطلبون منه عهد أمان في الطريق، ذلك لأن الدوق كان معلماً لابن أخيه دوق « لدويج » وكان سيد تلك الجمة كلما ، والسبب في ذلك أن الدوق كان من مؤيدى البابا « يؤجين » ، فبادر بإرسال كتاب الأمان في الوقت المناسب، ورحلنا عن مينز، لكن حاكدنا ىبعد عبها بثلاثة فراسخ حتى هاجَمَنا مائتاخيال أسروا السفراء وكنت من بين الأسرى ، وحملونا إلى حصن بأحـــد الجبال اسمه حصن « ليفانتين » الذي عرف فيما بعد باسم « لوبنهايم » ، وكان هذا عملا فاحش السوء ، بالغاً المنتهى في قلة الذوق و إن لم يمسنى أحد منهم بضر إذ رأوني فارساً ، ولكنهم خمسة عشر يوماً الكن لم يكن هناك خوف من قلة الطمام ، إذ كانوا يحملوننا بالليل وعند انبلاج البهار وكذلك طول ساعات اليوم على الأكل والشرب مع حرّ اسنا جرباً على مألوف عاداتهم مما لم يكن لها مثيل عندنا ، مما أدى إلى مرضنا واشتداد العلة بنا ، فأرسلت فى الحال الدوق « ستيفن » أخبره عن أكون ، وعن طريق مجبىء وطلبت إليه إطلاق سراحى ، فاستجاب لى بإرساله أحد أبناء جلاته ليخلصني من الأسر ، فلما رُدّت إلى حربتي رغبت في رؤية رفاق ومحادثهم ، لكن القوم رفضوا طلبي هذا لأنهم كانوا قد أبقوا كلا منا على انفراد عن الآخرين .

لم أكد أخرج من سحن الفلمة حتى ركبت مع جماعتى وذهبت إلى دوق «ستيفن » الذى كان مقيا فى بلدة تبعد عن هناك فرسخا واحداً ، وحادثته طالباً إليه إطلاق سراح رفقتى ، وأخبرته أنه إذا لم يطلقهم فى الحال فلن يقف الأمر عند حد ضياع بضائعه بل وأيضاً أملاك ابن أخيه التي كانت فى حوزته .

وبينها كنت موجوداً هناك جاءت الأخبار بثورة شعب ابن أخيه ضد الدوق قائلين إن الدوق دنس شرف ابن أخيه ، وأنه نكث عبد الأمان الذى منحه ، وحينذاك سألى الدوق أن أعود إلى السفراء في محاولة منه للصلح بينه وبينهم ، قائلا إنه شديد الرغبة في إطلاق سراحهم على ألا يرفعوا شكواهم إلى المجلس أو إلى الإمبراطور ، كذلك بعث إلى الرسل الذين وفدوا عليه مفضياً إليهم بإطلاقه قيد السفراء ورعايته إياهم كل المراعاة ، فرحلت حينئذ مع أحد أقاربه وعدت إلى المكان المسجون به انسفراء وأفضيت إليهم مجلية الخبر، فسروا سروراً عظيا بما فعلته، وسرعان مااستجابوا إلى الشروط التي طلبها الدوق فأطاق سراحهم واستردو! جميع ما أخذ مهم ولم يعقدوا شيئاً ما ، لكن الذي فأطاق سراحهم واستردو! جميع ما أخذ مهم ولم يعقدوا شيئاً ما ، لكن الذي

أذهلى هو أن الفوم تفقدوا سينى الذى كانوا قد سلبونى إياه فلم يقفوا له على أثر ، فقد موالى بديلا عنه و احداً من سيوف الدوق ، بيد أننى رفضته ازدراءً به ،مقسماً اليمين ألا أحمل غير سينى ، وأن لا بدأن يدفع بلد الدوق الثمن غالياً للإهانة التى لحقتنى رغم كتاب عهده بالأمان .

حينذاك رحلنا أنا والسفراء عبرأراضي دوق « لدويج » ، حيث لقينا من الأهالي غاية الاحترام ، وأبوا أن نتحمل دفع ثمن شيء ما ، لسكن بيناكنا على وشك مفادرة أملاكه جاءني سيد من رجالات الدوق على صهوة جواده ملتمساً مني أن أنسي غضبي لأن الأمر لم يكن موجهاً ضدى بل ضد السفراء ، ثم جاءوني بسيني وأخبروني أن الدوق تكلف في العثور عليه مشقة أعظم من مشقته فيا لو كان يحارب لاحتلال إحدى المدن ، وعلى هذا غادر ناأرض هذين السيدين : العم وابن أخيه ، وعدنا إلى « ستراسبورج » ، وتابعنا سفرتنا آخذين معنا من كل مدينة حرساً مسلحاً لحايتنا نظراً للأحزاب المتنازعة ، وللخصومات التي بين البابا والمجلس ، وانكفأنا إلى « بازيل » حيث وجدنا وللخصومات التي بين البابا والمجلس ، وانكفأنا إلى « بازيل » حيث وجدنا . للمرة الثانية سفراء من لدن مولانا الملك ، وهم الذين رأيتهم من قبل .

ولما رحلت من بازل فى الوقت المحدّد وصلت إلى مدينة يسمونها «شافهوزن» تقع على الراين الأعلى، ورغم صغرها إلا أنها جميلة وبالغة النظافة، وكانت بها إذ ذاك مبارزة عظيمة رتبها الأمراء على الصورة التالية: هى أن يجتمع جماعة معينة من الفرسان ويدونون فى قائمة أسماء جميع نبلاء تلك الناحية، مع تكليف أحد الرسامين بنقش رنك كل واحد منهم وهو يحمل من دار لأخرى ومعه الدرع، ويعلنون يوماً معيناً من الأيام ينبغى على كل

شريف الحضور فيه بنفسه إلى المكان المتفق عليهوهو في كامل سلاحه ومخيوله ليساهم في المبارزة ، كذلك يذيمون هذا الخبر على كل كبار سيدات تلك النواحي، وبعد تُذ يجتمع النبلاء والسيدات، فإذا تكامل عقدهم جميعاً انتحى كبارهم فى السن ناحية مع بعض المتقدمات فى العمر وراحوا يتشاورون فيما بينهم ، ويستفسرون عما إذا كان أحد النبلاء قد ارتكب خطأ أو سلك مسلكا غير لائق ، وهلهناك ثم واحد منهم قد اغتصب سيدة أو آنسة أو أساء السيرة معها ، أو سلب حقاً لضعيف أو لشخص لا حامى له ، أو حقر نفسه طمماً في مال فتزوج امرأة من طبقة أدنى من طبقته ، أو ارتكب عملاً ينزل من مكانته ، وبذلك يستمرضون أخطاء كل واحد ، فإن وجدوا من يدينونه استدعوا إليهم جماعـــة معينة من الفرسان الذين وردت أسماؤهم في القائمة وكلفوهم بالهجوم على المذنب وضربه بالعصى وسوقه أمامهم، فإذا تمّ ذلك تقدم الفرسان المستون والسيدات من المذنب وأخبروه عن علة ضربه ، ثم ساروا به وأذنوا له بعدئذ بأنخاذ مكانه مع بقية الأشراف في الحلقة كما لو كان قد تطهر من ذنبه وكفّر عن جرمه ، أما إذا رفض للذنب الحضور حكموا عليه حكمًا ضاعفوا له به العقاب ، فإن أصر على عناده في المرة الثالثة أخرجوه من طبقة الأشراف . . .

李 朱 취

وفى كل هـذه النواحى يستطيع الجميع المبارزة والاشتراك فى رياضات الفرسان ، أما النبلاء ذووالأحساب العربقة المعروفة فهم وحدهم الذين يساهمون فى هـذه المبارزة ، وتلك عاده طيبة جديرة بالتقدير لأنها تجمل الناس يعرفون من يحق له أن يكون فارساً ذا أصل عربق ، ومن أذنبوا بارتكابهم أفعال

السوء التي تجلَّامِم بالعسار ، ولقد أُمِرَّت أن أشترك مسع النبسلاء الآخرينِ وأشاهد ملاهمهم .

بقيت في «شافهوزن» يومين ثم سافرت قاصداً «كونستانس» التي كان قد عقد بها مجمع ديني (١٦٠) للقضاء على الخلافات الموجودة في الكنيسة ، وحضره السفيران القشتاليان «فرنند بيريز دى أيلا» و «دى لوس دونسيوس» ، وهنا لقيت كردينال «سان مدرو» الذي كان بها ، وأقمت معه ثمانية أيام ممتعة ، نعمت خلالها برؤية المدينة الجديرة بالمشاهدة لما اشتملت عليه من المنازل والشوارع والكنائس والأديرة والخانات الرائعة والنزل ، ولا بدأ بها كانت على الدوام بلدا طيباً ، ثم ازدادت طيباً منذ أن عقد بها « المجلس » .

وتوجد بها بحيرة عذية تصل مياهما إلى الأسوار ، وهى نابعة من جبال الألب ، ويبلغ طولها خمسة أو ستة فراسخ ومثلها عرضاً ، وهى شديدة العمق وتستطيع كثير من السفن الإبحار فيها، وتسكثر بها الأسماك التي يقال إن لحمها من أشهى لحوم حيوان البحر مذاقا ، كما يتناثر فيها عدد من الجزر الصغيرة حيث توجد الصوامع إلى جانب الأديرة ، وتأتى كميات ضخمة من المئونة عبر هذه البحيرة التي يرجع الفضل إليها في رخاء المدينة ، ولقد شاهدت بها أجمل امرأة ولد أن تكتمل عيني برؤيتها ، وبلغ جمالها حداً خالجني معه الشك في آدميتها، ولو تسنى لها من الطيبة مثلها تسنى لها من الفتنة لكانت حور الجنة مثلها .

ولقد عقد المجمع الديني جلساته هنا في الكنيسة الكبرى ؛ وحدث أن مات في ذلك الوقت «فرناندو» ملك أراجون، وأقيمت في هذه الكاتدرائية الماتم الكبرى اللائقة بمكانته، وزينت الكنيسة كلها بصور أسلحة أراجون.

استأذنت الكردينال فى السفر ورحلت لمشاهدة الإمبراطور الذى كان مقيا إذ ذاك فى بوهيميا، واتخذت طريق عبر ألمانيا العليا حتى جئت إلى «أولم» التى نسميها «أولوس»، والتى تصنع بها المنسوجات القطنية المنسوبة إليها ، وهى طيبة الموقع بديعة البناء ، كما أنها إحدى المدن الإمبراطورية التى تشير إلى حق الإمبراطور فى القضاء وتناول الدخول وما سواها . وعلى بعد نصف فرسخ منها يجرى الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود .

ولقد غادرت «أولم» إلى مدينة « نوردن لنجن » الى كانت حينذاك فى صراع صد أحد لوردات تلك الناحية ، وزودنى القوم بحرس سسار سمى عبر هذا الإقليم الخطر ، ووصلت بعد أذ إلى مدينة « تورمبرج »، فلفيت أناساً كثيرين منهم سفراء البابا وكردينال «سان كروزو»، كما صادفت جماً غفيراً من القسس من بينهم كردينال «سان سستو» الحالى المستى بالأخ «جوازدى توركيادا (١٦١)» .

وكان من أنصار الجمع ومؤيديه كاردينال «أرليس» وكثيرون غيره من القساوسة ، منهم المعلم « جوان دى سيجوفيا » أستاذ اللاهوت؛ أما من جانب الإمبراطور فهناك «كاسبر شليك» (١٦٢٠) نائب المستشار، وكثير من الأمراء وأهل العلم، وقد اضطررت للإقامة هناك حتى أنهى مجلس «الديبت» اجتماعاته واستعد القوم للرحيل للسفر مع «كاسبر شليك» الذى كان فى طريقه لمقابلة الإمبراطور فى بوهيميا، ولولا ذلك لما كان فى استطاعتى السفر دون توقع خطر الهلاك، ولقد زكان لديه القشتاليون الذين كانوا هناك، فرضى أن أكون فى معته حيث قدم معه ابن أحسد الكونتات واسمه فرضى أن أكون فى معته حيث قدم معه ابن أحسد الكونتات واسمه فرضى أن أكون فى معته حيث قدم عليه فى قشتالة أثناء الحروب ضد المسلمين

على حدود ه جيان » ، وهو الذى دُشِنَ فارساً فى «كامبل » ثم هرب إلى إسبانيا من أبيه حين أراد أن يجعل منه أسقفاً ، وكان له أخ أكبر منه ، غير أنه حين عودته إلى ألمانيا وجد أن أباه وأخاه قد ماتا فورث عنهما أملا كهما التى يبلغ إيجارها عشرين ألفاً من الدوكات ، ولقد لقيت من هذا الفارس عطفاً كبيراً مثل الذى لقيته من حاشية الإمبراطور .

أما مدينة « نورمبرج » فواحدة من أكبر مدن ألمانيا وأوفرها ثروة » وهي قدية جداً ويسكاد تعداد سكانها يبلغ تعداد سكان طليطاة التي تدانيها في الحجم وتشبهها في الموقع ، ويوحد بها كثير من أهل الحرف لا سيا المعدد نون ، وهم يصنعون الملابس الحديدية التي تسمى باسمها ، كا توجد بها كنيسة وضع الإمبراطور شارلمان بها الآثار المقدسة التي جاء بها من الأرض المقدسة حيام أخذ بيت المقدس ، ولقد ذهبت مع الكردينال لمشاهدة هذه المختلفات وأطلعوني على الكثير منها ، ومن بينها حربة من الصلب تبلغ قدر متر في الطول، وذكرو النا أنها نفس الحربة التي طعن بها السيد المسيح في جنبه، متر في الطول، وذكر والنا أنها نفس الحربة التي طعن بها السيد المسيح في جنبه، لكنني ذكرت لهم أنني رأيت الحربة الحقيقية في القسطنطينية ؛ وأعتقد أنه لولا وجودي في رفقة جماعة من كبار الرجالات لكنت في خطر من الألمان لما قلته .

وهـذه المدينـة بالغة الثراء رغم وقوعها فى الداخل ، فهى ملآى بش ضروب البضائع . وحين فرغ السفراء من أعالهم آب كل منهم إلى وطنه ، ومضيت مع الألمان إلى تخوم بوهيميا حتى بلدة اسمها « أجير » وهى التى خلع فيها الإمبراطور سجسموند على «كاسبار شليك » جميع الوظائف السكبرى وكانت بها زوجته أيضاً ، ولقد أقمنا فى تلك البلدة ستة أيام احتنى فى أثنائها

بزواج إحدى أخواته ، وكان بها كثيرون من ألمانيا وبوهيميا ، كما أقيم بها عديد من المبارزات والاحتفالات الكبرى .

غادرنا نورمبرج وأخذنا طریقنا عبربوهیمیا حتی بلغنا مدینة « براج » ، کننا لم نستطع مقابلة الإمبراطور الذی کان قد سافر إلى « سیلیزیا » علی حدود بولندة ، حیثکان یشن الحرب علی الملك البولندی .

وبراج مدينة موغلة فى القدم إلى جانب روعتها وثرائها ، رغم أنها أخذت فى التدهور مند أن أصبح البوهيميون هراطقة ، ويبدو لى أنه لم يقضالقضاء التام على الهرطقة ولم تستؤصل شأفتها نظراً لوجود الجبال والمواقع الهامة التابعة « للتابوريين » ولقيام قلمة يسمونها قلمة « تابور » ، ولا يزال الأهالى سادرين فى غلوائهم وأخطائهم ، كما أن الجانب الأعظم من أهل الملكة يقفون إلى جانبهم لاسيا النساء نظراً لوجود مجتمع نسوى ، وإن كنت أعتقد أن ذلك إرضاء لشهواتهن الجنسية الدنيئة ، وهو أم سمعته أيضاً .

وتنقسم براج إلى قسمين يسمى أحدها ببراج القديمة والآخر ببراج الجديدة (١٦٤) ، ويجرى بين الاثنين نهر كبير عليه جسر يصل بينهما ، وبها جامعة ذائعة الصيت لما يدرس فيها من جميع العلوم لاسيا اللاهوت ، وقد بقينا في براج يومين وغادرناها عبر بوهيميا حتى بلغنا أقصى حدودها ، ويقوم بين ألمانيا وبوهيميا سلسلة من الجبال الكثيفة الأشجار أشبه ما تكون بالجدار ، ولا يستطيع المرء عبورها راكبا أو راجلا إلا من مسالك خاصة .

وإذْ غادرنا بوهيميا دخلنا ألمانيا وبلغنا مدينة تابعة لأمير «ميسين» دوق سكسونيا (١٦٥) الذي تزوّج بأخت الإمبراطور فردريك، وكان قد مضي

إذ ذاك قرابة أسبوعين منذ أن شرع في محاربة الهراطقة البوهميين وأنزل بهم الهزيمة واستولى على غنائم كبيرة منهم ، وأسر منهم ألف شخص من بينهم مائة من النبلاء ، وقد استقبلني هذا الدوق استقبالا كريما وحباني بكثير من الرعابة ، وقد أقام معه بها «كاسبار شليك» ثلائة أيام ؛ ثم رحلنا بعد نذ عبر ألمانيا وشاهدنا كثيرا من الأماكن والكنائس التي آلت إلى أطلال خربة دمرها ملك بولندة إبّان محاربة الإمبراطور للبوهيميين ، ومن ثم كان لا بدله من وقف حركاته العدائية والزحف مباشرة ضد البولنديين .

## الفص لالسياد توالعشون

برسلاف . الامبراطور ألبرت الثانى . الحياة ف البلاط ، ملك بولندة ، برسلاف ف الشياء .

بلغنا « برسلاف » قبل عيد الميلاد بثلاثة أيام ، وهي واقعة في إقليم سیلمزیا و تطل علی أقصی تخوم ألمانیا ، ووجدنا بها الإمبراطور «ألبرت» (۱۳۱۰) وفى صحبته كثير من الأدواق والمكونتات وغييرهم من أعيان الرجال، وكذلك القساوسة من ألمانياً والجروبوهيميا ، كما أرسل الأخ الأعظم رئيس الفرسان البروسيين فارساً من هؤلاء مع طائفة كبيرة من الجند ، و إلى جانب هذا كله صحب الإمبراطور عسكر من كثيف لأنه كان في الحرب ، وكان في حاجة إليهم لاشتباكه إذ ذاك في قتال ضد عدو ضخم المدد. بالغ الشجاعة ، بيد أنني علمت أن القتال لم يحل دون إقامة الاحتفالات أو المبارزات أو البرجاس أو حفلات العرس التي أعدها الإمبراطور لشمبه ، بمما لم تمرقل الستمرار القتال ، بل أعدّ لمكل أم عدته ، وكان تتويج الإمبراطور قــد تم منذ أمد قريب جــداً وشهدته جموع غفيرة من الناس، فيهم السفراء الذين أوفدهم الملوك والأمراء والجمهوريات الإيطالية ، كما حضره أسقف «بيرجوس» بأمر من ملكنا ومولانا « دون جوان » الذي أبدى الإمراطور نحوه أعظم الاحترام، والواقع أنه كان أهلاً لذلك ، فإلى جانب كونه ممثلا للملك فإنه كان

رجلا نبيلا حصيفاً جليل المنزلة مبجل القدر ، كما كان هناك ممثلون لدوق. برجندياو دوق ميلان والبندقية وفلورنسا وجنوه ، وممثلون للبابا يوجين وملك أراجون ،وجاء الكثيرون منهم بالهدايا لاسما البنادقة والفلورنسيين ،وكانت هدايا البندقية ـ على وجه الخصوص ـ أعظمها وأجلها .

ولقد تقبل الإمبراطور جميع الهدايا قبولا حسناً إلا هدايا البندقية فقد رفضها قائلا إنه لا يليق به أن يقبل شيئاً من شعب يعتزم قتاله ، وزاد على ذلك قوله فى حضرة الجميع أنه قد أقسم يميناً لا رجعة فيه ألا يقبل التساج الإمبراطورى وألا يأخذ دخوله حتى يرد البنادقة إلى الإمبراطورية ما سلبوه منها (١٦٧) ، وأنه سوف يتوج فى القبر المقدس حين يتم له استعادته إياه ، فقمت الفرحة الشديدة جميع من سمعوا هذا اليمين ، غير البنادقة الذين رحلوا ساعة سماعهم إياه .

ولقد قدمت للإمبراطور - هذا اليوم - احتراماتي وأنا في جاعة من القشتاليين والألمان وفي صحبة نبيلين سبق أن قابلتهما في بيت المقدس، وفارس لا ياتندورف الذي رافقته في الرحلة من قبل ، ولقيبي الإمبراطور أحسن لقاء وأحاطني بمظاهر التشريف ، واحتفل في هذا اليوم بزواج كونتة أرملة من أحد فرسان البلاط ، وتبارز مع مركيز لا براند مبرج » . وفي إحدى جولات هذه المبارزة لم يكن معتلياً صهوة فرسه إلا أنه برشاقة امتطاه ، وألتي بخوذته جانباً ووضع على رأسه قبعة محلاة بمشبك غالى الثمن ، ثم اقترب من العروس مقدماً إليها القبعة والمشبك ، ثم أخذها من يدها وسار بها إلى القصر وحوله كوكبة من النبلاء وكبار الرجال ، ومضى الجميع يتناولون المشاء حين

حل المساء ، فجلست السيدات وحدهن على انفراد ، أما العروس فقد اتخذت مجلسها بين السادة الأشراف ، أما مائدة الإمبراطور فسلم بجلس إليها سوى ثلاثة هم : الإمبراطور نفسه وقارس بروسيا وأنا ، واستمرت الولمية حتى بعد منقصف الليل بساعة ، ثم بدأ الرقص الذى استمر حتى الفجر .

كان الإمبراطور رجلا ذا نزعة طيبة ، كريم النفس ، ظريف الشخصية ، سمح الوجه رغم أنه كان ذا هيئة غير مألوفة ، فقد كان لونه أميل للسمرة الشديدة حتى إن الألمان كانوا يمزحون فيقولون إن الدم القشتالي يجرى في عروقه .

ولقد أخذنى من يدى وأمرنى بإلقاء نظرة على السيدات حتى انتقى منهن من أوثر الرقص معها ، وحمل أماى المصباح مرتين أو ثلاثاً ، وهكذا أمضينا تلك الليلة ، ورأيت فيها كثيراً من الأشراف الذين كانوا يتحلون بالشارة التى تسلمها من مولاى الملك والذين رافقونى فى الانصراف بعد استئذانى الإمبراطور . فلما كان اليوم التالى — وقد فرغ القداس — استدعى الإمبراطور إلى حضرته جميع السفراء الذين وفدوا عليه وجلس على عرشه المرتفع ، كا طلب أسقف «بيرجوس» وسأله أن بنوب عنه فى الرد على جميع السفراء ، وقد فعل الإمبراطور ذلك تكريماً للأسقف ، فلما انهى الأمل اقتربت منه وأعطانى رنكه وكذلك وسام طائفة «التنين» الى تعادل مكانها فى المجر مكانة «وسام النسر» فى النمسا ووسام «وتوسينو» فى بوهيميا .

وبينما دأب الإمبراطور على إقامة الاحتفالات كل يوم — كما قلت --.

فإنه لم يهمل قط أمر الحرب التي كان يستعد لها على الدوام ، وكان السبب الرئيسي لهذه الحرب هو الإمبر اطورة (١٦٨) أرملة سجسموند وحماة الإمبر اطور الحالى ألبرت ، وهي — كما يقول الناس — امرأة منعلة الأخلاق غابة الأنحلال ، فلما انخذ زوج ابنتها الإجراءات ضدها غادرت بلاده وهربت إن ملك بولندا حاملة معها ثروة ضخمة أعطتها إياه ، كما تنازلت له عن جميع حقوقها في أراضيها الألمانية ثم تزوجته ، إلا أن هذا الزواج كان باطلا كل البطلان حيث إنها كانت قد جاوزت الخامسة والستين من عرها على حين لم يتخط هو الثانية عشرة، وقد مكن هذا النزاع البولنديين من النجاح في دخول ألمانيا ، غير أن أسقف «بيرجوس» الذي كان موجوداً بينهم حينئذ استطاع بغضل حصافته أن يعالج الأمور بحكة هدهدت من حدة الطرفين وأدت إلى عقد الصاح بينهما ، وكان ذلك أمراً شديد الصعوبة من جراء الخسائر التي صبق أن تكبدها الجانبان .

ونتيجة لذلك أنيحت لى الفرصة لرؤية ملك بولندة حيث وجدته في إحدى القرى التى تبعد مسيرة يوم وفى صحبته جاعة كبيرة من الأشراف وهم في أحسن لباس وقد تساحوا على مألوف عادة بلادهم وامتطوا صهوات جيادهم، ويقولون إن الملك سيد إقطاعى كبير لما يملك من الأرض وما ينصب في خزانته من الأموال، وكان في السن التي ذكرناها آنفاً ذا طلعة بهية رابط الجأش.

كذلك رغبنا في رؤية مدينة « كراكاو » وهي أهم مدن مملكته إلا أن ذلك كان مستحيلا ، كماأني لم أحظ برؤية صيد الدب وهي من أعظم ما يستحق المشاهدة في تلك البقاع حيث حيواناتها بالغة التوحش والعنف مفرطحة الأقدام ، وتلك رياضة رائعة لا يمكن ممارستها دون وجود الكثير

من الرجال والـكلاب ، كما أن لحمها شهى المذاق والطمم .

استأذنت من ملك بولندة ورجعت إلى الإمبراطور في « برسلاو » ، وبينا كنت ذات بوم أنحدث عن تجاربي سألني عما صادفتي في ألمانيا ، فأجبته أن دوق « ستيفن » قد سجنني في « راينلاند » ، فاشتد غضيه فائلا إن القشتاليين لا يستحقون مثل هذه المعاملة لمعرفته أفضال ملك إسبانيا وشعبه على الألمان ، مضيفا إلى هذا أنه كان قد اعتزم زيارة إسبانيا قبل زواجه

فلما كان اليوم التالى وأنا على مائدة أسقف « بيرجوس » العشاء دخل رسول الإمبراطور المجرى الذى كنت قد قابلته مع أمير البحر « دون فادريك » واسمه « نوزول » ، وجاء هذا الرسول بكأس فضية مذهبة الحواشى بها ثلاثمائة فلورنتى ، بعث بها الملك إلى وقال إنه يرجو أن أغتر له أنه لم يستطع أن يمنحنى أكثر من هذا نظرا لظروف الزمان والمحكان ، فشكرته شكرا بليفا لما وصلنى بهوأبيت إلا أن أعيد إليه المال، فقد كان لدى ما يكنى احتياجاتى ، كا أن أخذى إياه سيكون عبئا تقيلا على كاهلى ، كذلك قلت له إننى لو لم يكن معى المال لما اكتفيت بقبول رفده يل لبادرت بطلبه منه إدراكا منى لسخائة العظيم ، فلما سمع الرسول قالتى هذه خلفنى ومضى ، كا أن أسقف بيرجوس فرح بجوابى فرحا شديدا وقص الحسر فيا بعد على للملك « جوان » في حضرتى .

وقلما مربوم في هذا البلاط دون مبارزة يشحذ فيها كل جانب حرابه ، ويعد خوذه الحديدية ودروعه ، غير أنهم جميعا كانو معتادين علىذلك الأمر ،

مدربين عليه ، بارعين فيه بدرجة تنفى الخطر عنهم.

ومدينة برسلاو كبيرة جدا بل إنها أكبر من إشبيلية ، هذا إلى شدة ازدحامها بالسكان ، وتدخل فى نطاق أسقف «سيليزيا» أعظم أساقفة هذه النواحى على الإطلاق ، وكان — إلى جانب دخوله الكبيرة — يستطيع أن يدفع إلى ميدان القتال عددا ضخما جداً من الرجال .

أما الإقليم فشديد البرودة إن هو قيس بألمانيا السفلي قياس ألمانيا إلى قشتالة ، ولا تكنى المواقد والمداخن في التدفئة ، لكن هناك نوعا من أفران الحرارة شائع الاستعال، إذ يوقد الناس النار تحت حجرة علوية ذات أرض مليئة بالفتحات ، ثم يضمون المقاعد فوقها و يجلسون عليها ويفتحون الثقوب فتتصاعد الحرارة بين الأرجل .

ولشدة برودة المدينة فإن الإمبراطور ورجال حاشيته يخترقون الشوارع في عربات خشبية أشبه بآلات درس الغلة ، وتجرها جياد ذات حدوات حديدية كا يفعلون في الريف ، تسير بهم في الشوارع ، ويمضى البعض الآخر في عربات تجرها ثمانية أو عشرة جياد ، وهي مغطاة في إحكام بالمظلات ويثبتون الحجام، فيها ، وبذلك يمضون من بيوتهم إلى القصر أو إلى أى مكان يشاءون ، ولا يركب الموسرون الجياد خوفاً من الزنق لأن شوارع المدينة أشبه بالزجاج من جراء الجليد الذي لا ينقطع تساقطه ، ويسير الكثيرون رجالا على أقدامهم و يحضر كل شخص \_ حتى الأطفال \_ إلى الكنيسة عند منقصف الليل ولا يفوت أحداً منهم حضور القداس ، ويزودون أنفسهم بكيات كبيرة من الطعام والشراب ، وهي عادة قد تبدو لنا أشد غرابة من كل عادة سواها

واحتقد أن ما ينفق على الفراء والتوابل أكثر من نصف ما ينفقه المالم كله عليهما ، فالقوم شديد والثراء، ولديهم الفضة بوفرة كبيرة، ولما كانو الايحتقظون بكثير من الخدم ، وكانوا في الوقت ذاته ذوى دخل هائل وثروة ضخمة فإنهم بعيشون عيشة طيبة جداً .

والإمبراطور ألبرت رجل محمود الفضائل ، صادق فى مسيحيته مخلص لها ، بستجيب للأوامر الدينية ويتمثل هـذا فى أعماله للنطوية على الرحمة ، ويرجع إليه الفضل وحده — أيام أن كان لا يزال دوقا — فى علم دخول البوهيميين ألمانيا إذ كانت مقاومة الإمبراطور سجسموند قليلة لأن أصل البوهيمي حمله على عدم الزحف عليهم .

## الفضل لبيابع والعثرون

مفادرة برسلاو . الرحلة إلى فينا . مهاجمة طيفور في الطريق فينا . لإمبراطورة اليزابث . بودا . نويشتات . فردريك دوق البمسا . الألب . فريولى . تريفيسو . بادوا .

سألت الإمبراطور أب يتفضل فيأذن لى بالرحيل لرغبتى فى العودة إلى قشتالة بعد أن ساهم مولاى الملك بنفسه فى الحرب الإسسلامية ، والممس الحاضرون منه أن يعهد بى إلى رعاية اثنين من فرسانه كانا مسافرين إلى ثينا فى قوة قوامها مائتا فارس ، ومن ثم رحلنا من برسلاو واستطعنا الوصول بعد المشقة الكبرى والخطر المقيم إلى حدود بوهيميا ، ثم دخلنا ولاية مورافيا التابعة للإمبراطور ألبرت منذ أن خلعها عليه صهره الإمبراطور سجسموند بعد زواجه ، فطالعنا بمورافيا كثيرا من النواحى المهجورة التى دمرها البوهيميون والتى لا تزال آثار النيران ظاهمة بها ، ومن ثم أمضينا إثنى عشر يوما حتى أدركنا فينا بعد أن قاسينا الأمرين من الجليد والصقيع ، وممرزنا فى طريقنا على أدركنا فينا بعرباننا على الثلج ، وكان الجو قارس البرودة والصرد تفضفضت له أسناني حتى كادت أن تسقط من فى ، وليس من شك فى أن اجتياز مثل هذا القطر فى الشتاء أمر مستفظع .

كان أحد رفيقيّ الفارسين يميش في مكان تابع للإمبراطور الحالى ، أما الآخر فيقيم هو وزوجته في ڤينا بدار منحــــه إياها الإمبراطور ألبرت خارج

المدينة وتبعد عنها بمرحلتين ، فلما أصبحنا على مسافة فرسخين من ڤيتا تركى الفارسان وشخص كل منهما إلى مقامه ، وقد سألنى هذا الفارس الذى يعيش فى فينا أن أمضى معه فى داره خسة أيام أو ستة ، قائلا إنه سيأتى لأخذى من المدينة ، ثم افترقنا بعد أن دلنى على الطريق إلى ڤينا وأخبرنى أين أقيم .

\* \* \*

لم أكد أبعد نصف مرحلة عن الناحية التي كنت بها حتى تصدى لمهاجتى جاعة من النبلاء المشاة قاصدين سلبي مامعى ، ولكنهم لم ينجحوا في خطهم بفضل ما لدى أنا وصحابي من جياد سريعة ، فتهيأت لنا النجاة منهم ، وبلغنا فينا و ترلناالخان الذي ذكر لنا ، لكن لم أكد أجلس إلى المائدة حتى ظهرت نفس هذه الجاعة من النبلاء الذين هاجموني فعرفت أحدهم في الحال ، وسألهم كيف برتضون لأنفسهم أن يسكلوا هذا المسلك ، فأنبأوني أنهم نبلاء فقراء وأنهم محتالون على الحياة باللصوصية ليقيموا أودهم، فأخبرتهم أني أنا نفسي رجل نبيل فقير ، وزيادة على ذلك فإنني غريب في أرضهم ، وأن احتياجاتي ربما فاقت احتياجاتهم ، فراحوا يلتمسون مني العفو عنهم ، وعرضوا على أن برحلوا في طلب شيء من المال يستطيعون به استضافي لكنني شكرتهم وأجاستهم معي ووصلتهم ببعض النقود التي كان فرحهم بها عظيا جداً ، ودأبوا على ملازمة صحبتي معظم الأيام التي قضيتها في المدينة .

وتقع فينا (١٦١) على نهر الدانوب وهى كبيرة جداً يبلغ حجمها حجم قرطبة ، وبيوتها فى غاية الحسن من الداخل والخارج ، وشوارعها لطيفة وكذلك كنائسها وخاناتها، أما كنيستها الكبرى فأبرز ما فيها البرج المنقول عماما عن برج كنيسة «ستراسبرج» ، والأراغين كبيرة جدا فإذا قفخ فيها

خيل لمن بالسكنيسة أنها على وشك الانهيار ، وتحفل هذه المدينة بالصناع في . شتى الحرف، وبها جامعة لدراسة العلوم .

وللإمبراطور قصر رائع جدا كانت به الإمبراطورة (١٦٧٠) فزرتها تلبية لأمر زوجها ، وهي ابنة الإمبراطور سجسمند ، لا يقع الطرف على أجل منها طلعة ، كما أنها طويلة القامة ، وقد رزقت إبناً صغيراً هو الآن ملك الحجر، وابنتين بتراوح عمر ها بين الحادية عشرة والخامسة عشرة ، فلما لقيت الإمبراطورة أفضيت إليها بخبر زوجها، وأنبأتها بانعقاد السلام بينه وبين ملك بولندة ، وأن الإمبراطور يتأهب للعودة فخفق فؤادها فرحا لسماع هذا النبأ ، ثم بَعَثَت في استقدام جماعة من أفاضل حاشيتها وأمرتهم بحسن مماملي وإطلاعي على مشاهد المدينة وملازمتهم صحبي ، فقعلوا ما أمر تنهم به ، ماستأذنها بعد ثلا في الرحيل فأعطتي وسام التذين الذي كانت تلبسه — رغم أن الامبراطور قد خلع على مثل هذا الوسام — قائلة إنه وسام أبيها ، وأنها أن الامبراطور قد خلع على مثل هذا الوسام — قائلة إنه وسام أبيها ، وأنها لا تستطيع خلع سواه على .

بعث إلى الفارس الذى كان رفيق فى الرحلة بسيدين لمصاحبى فرافقتهما ، وغادرت هذا المسكان إلى حيث كان هذا الفارس فى انتظارى ، فتلقانى بداره المساه « لكسند ورف» ، غير أنى قبل مفادرتى فينا ذهبت لرؤية «جورج فونيروك» الذى تآخى مسم « دون فرنا ندودى جيفارا » فى السلاح ، وصحبى هذا الفارس مسافة الفرسخين إلى البيت حيث دعاه مضيفى للغداء معناقبل رحيله ، وكان سمرنا فى هذا اليوم عظيما ، ثم عاد الفارس إلى فيناوبقيت مع مضيفى أربعة أيام استعدت فيها نشاطى تماماً بعدها،

رأيت كافة نواحى المزرعة التي تعد من أكبر وأروع المزارع التي شاهدتها، وهي شديدة الحصانة بفضل خندقها وسورها رغم وقوعها في سهل ، كا يقوم على أحد جانبيها بستان كبير يمتد مسافة فرسخ طولا تمرح فيه الخنازير البرية والظباء وغيرها من حيوان الصيد ، ويشق المزرعة نهر تنمو على جانبيه الأحراش الكثيفة ، ويحتفظ الإمبراطور في هذا المكان بصناع الأسلحة والسيوف والأقواس والسهام والدروع وغيرها من الأشياء الرائعة التي تستحق المشاهدة .

ثم وصلنى الفارس وزوجته ببعض الهدايا ، فأعطتنى هى ثوبا من التيل، وتفضّل هو على بسيف ومهماز وسرج مذهب ، ثم استأذنتهما فى الرحيل ، وسألت هذا الفارس أن يبعث بأحد رجاله معى إلى « بودا » إحدى مدن المجر وتبعد عن هنا مسافة ثلاثة أيام .

\* \* \*

رحلت بصحبة هذا السيدو اتخذنا طريقنا على طول نهر الدانوب حتى دخلنا بلاد المجروهي بلاد بالغة الاتساع، كثيفة السكان ، تزخر بالحصون الكبيرة والواقعة على الحدود الألمانية .

وصلنا إلى مدينة «بودا» التى تبلغ فى حجمها حجم مدينة «وادى الوليد» ويشقها ثهر الدنوب ، كما أنها تعد أكبر مدن بلاد الحجر ، ويكثر فيها الصناع ولكنها لا تبلغ شأو المدن الألمانية فى النظافة ، وأهلها أميل إلى الامتلاء ،

رحلت من هناك حتى بلغت حدود المجر ودخلت ألمانيا وجئت إلى مدينة اسمها « نويشتات » أى « البلدة الجديدة » ، فألفيت بها الإمبراطور الحالى فردريك الذي كان إذ ذاك دوق النمسا (۱۷۲) ، وهو ابن عم الإمبراطور ألبرت ولكنه لا يبلغ من النبل مبلغه ، وكان مشغولاً حينذاك بالاحتفالات التي أقيمت لزواج ابنته من والى « ميسين » المشار إليه سابقا الذي كان قد أنزل الهزيمة بالبوهيميين ، فبقيت مع الدوق الذي أصبح الآن إمبراطوراً ، ولازمته أسبوعا كاملا ، وهنا التقيت مرة أخرى برفيق رحلتي الثاني الذي أبدى لى كثيراً من الرعاية والرقة، كما فعل مثل فعله الدوق الذي كنت أتناول معه طعام الغذاء كل يوم .

جاء لمشاهدة عقد القرآن جمهور كثيف جداً من الناس من ألمانيا، ولم يكونوا من أهل بيته فحسب لضخامة مسكانته ، بل كان فيهم جماعة من بنى جلدته أوأصدقائه ، وكانت العروس سيدة رقيقة فسكان الحمل كريما ، أما عرسها فسكان متغيبا في وطله بسبب الحرب ، فأخذوا العروس إليه .

أما الدوق \_ وهو الإمبراطور الحالى \_ فقد بلغ من الثراء حدا ليس بعده زيادة لمستزيد وإن قيل إنه يعرف جيداً كيف يحتفظ بما لديه ، وكان قد عاد من بيت المقدس قبل رحيك بعدة أيام ، وسر م كثيراً أن يتحدث إلى بخبر البلاد الوافعة فيا وراء البحر ، ونشطت نفسى بصحبته، ثم استأذنته فى الرحيل فأذن لى ، وبعث بالنابع الذى كان قد رافقى إلى المجر إلى مولاه الذى كان على مسيرة رحلة يوم من هذا المسكان .

تركت « نوبشتات » مخترقا بلاد هذا الدوق الواسع الأملاك ، ماراً بمدنه والدانه وقلاعه حتى بلغت جبال الألب التي لقيت المشقة الكبرى والخطر الجسيم في اجتيازي إياها بسبب الصقيع الشديد ، على أن الأمر الذي يستوجب الالتفات أن هذا البرد لم يحل دون ازدحام جميع الممرات بالسكان وتوافر المئونة بكثرة ، وكان البنادقة قد اغتصبوا كل هذا الإقليم من الإمبراطورية (۱۷۳) ، فبنوا في المرات والمعابر الضقية أسواراً وأبواباً يفلقونها عليها ، كل ذلك ليقونوا من بأس طفيانهم ، ثم انحدرت محو إبطاليا وجئت قطراً بسمونه « فريولي » يتبع بطرك « أكويليا »، وكانت له أملاك كثيرة فسيحة في هذه الناحية ، إلا أن البنادقة استولوا عليها كلها ، ولقد رأيت البطرك في بلاط الإمبراطور شاكياً إليه هذا الأمر ، ولاشك فيا يقال من أنه لو لم يمت الإمبراطور لعاجله البنادقة بالسم بعد أن ورامي إلى سميم نبأ الحين التي قطمها على نفسه بأن يسلمم كل ما في حوزتهم من أشياء علكوها قسراً واغتصابا .

ثم ذهبت إلى « تريثيسو » ، وكانت هى الأخرى من المدن التى الحتلها البنادقة ، وهى مدينة كبيرة غنية واقعة على مقربة من المجر ، وتبعد عن البندقية رحلة يوم ثقرببا .

رغبت في أن أنوجـة حالاً إلى البندقية ، ولكني سمعت أن الباباقد

اعتزم مغادرة « فرارا » إلى « فلورنسا » ومن ثم حثثت الخطا لأصل قبله ، فجئت إلى مدينة « بادوا » الى تكاد تبلغ حجم إشبيلية تقريبا ، وتمتاز بشدة ثرائها ومركزها التجارى المظيم ، وتقع على مقربة من البحر ولا تبعد عن البندقية بأكثر من نصف يوم ؛ وكان البنادقة قد أخذوها هي الأخرى من صاحب « كرارا » الى كانت من أملاكه الدينية ، وقد ذهب هو أيضاً إلى الإمبراطورية شاكيا إليه صنيع البنادقة .

ولقد علمت أن البابا لن يرحل إلا بعد خسة أيام أو ستة ، فبقيت في « بادوا » ثلاثة أيام ، والوقع أنها تزخر بكثير مما يستحق المشاهدة ، ففيها جامعة عظيمة جدا تُعد من أحسن جامعات العالم المسيحي ، وبها دير ضخم غنى يضم جمّاني القديسين « أنطونيوس دى بادوا» و « لوقا الإنجيلي » وهو مكان شهير مقصود للحج والعبادة .

وفى وسط اللدينة قاعة كبيرة (۱۷۱) تبلغ ضعف حجم أى قاعة مما رأيت ، وسطحها مفطى بالرصاص ، أما داخلها فبمعدن البلاتين ، وسقفها أزرق اللون بديع الرسوم محلى بنجوم ذهبية ، وفى وسطها قضبان من الحديد على شكل أعمدة ازدانت بصور تفاح ذهبى اللون كبيرة الحجم ، وقد صُورة عليها قصة العالم منذ بدء الخليقة إلى ظهور للسيح .

ويقولون إن الرسم وحده تـكلّف أ كثر من أربعة ألف دوكات، وتدور حول القاعة مقاعد خشبية حيث تقام العدالة ويقضى بين الناس ، أما في الخارج فتوجد مجموعة من الأعمدة الباسقة .

والقاعة أربعة أبواب ، على كل منها تماثيل رخامية ، إثنان منها لتخليد ذكرى رجال العلمن أجل هذه المدينة لاسيا «تيتس ليثيس» المؤرخ «وبطرس أبانو (١٧٥)» أحدكبار السحرة الذي أحرقه الإخوان الصفار لقيامه بأمور عجيبة

رائمة ، مثل سَحْبِه سفن القسطنطينية مباشرة إلى ميناء البندقيةوغير ذلك من الأعمال التي تدخل في قدرة السحرة .

وقد أقام القوم تحت هذه القاعة حوانيت لصناع الملابس والأحذية ، ويستطيع المرء من هناك أن يتبين نخامة القاعة حيث يوجد جميع تجار المدينة رغم شده اتساع المدينة التي تحتوى على بعض المبانى الشديدة القدم ، وقيل إن بانيها « أنتينمور » بعد خراب طروادة ، والواقع أن مبانيها ذات طابع قديم . وحدث في يوم وصولى أن كان حكم القضاء ينفذ في أحد أهالى بادوا لاغتياله فارساً من أهل قطالونها واسمه « موزن فيلافرانكا » كان قد نزل ضيفاً على هذا المواطن .

## الفضل الثامره العيثرون

فرارا ، البابا يرحل إلى فلورنســـا ، البئدقيـــة . فيرونا ، فلورنـــا ، البابا والإمبراطور . مبزا ، بولونيا ، البنـــدقية ·

تركت بادوا وسافرت عبر القنوات ، ولما كان هذا الإقليم قريباً كل القرب من البندقية فإن الناس محمون المياه في محيرات بعضها عذب ماؤه و بعضها ملح أجاج ، لكنها ذات رائحة كريهة جدا و يسمونها بالمستنقعات، وإذا أراد الإيطاليون الإشارة في كلامهم إلى شيء عفن أو نتن شبهوه بهذه المستنقعات . ولما اقتربنا من « فرارا » أخبروني برغبة البابا في مفادرتها ، وكان حقا ما قالوا ، فقد وجدت البابا على وشك الرحيل إلى فلورنسا حين وصولى ، ولم أكد أبلغها حتى مضيت إلى إمبراطور اليونان الذي لم يكتم سروره البالغ لرؤيتي مرة أخرى ، ورأيت تقدم البابا الذي تم على الصورة النالية (٢٧١٠) ، فقد مهض لاستقباله موكب خرج فيه جميع الأساقفة و رؤساؤهم والمكنهة والقسس حاملين الصلبان سيراً على الأقدام ، وجاء من بعدهم المكرادلة على ظهور الجياد، وعكا كيزهم في أيديهم على النظام السابق ، ومن ورائهم إثنا عشر حصانا عليها حلى قرمزية ، قد وضعت المظلة على أحدها ، والحرسي على الثاني ، والوسادة على الثالث و هكذا حتى النهاية .

وأما الحصان الأخير فسكان مفطى بنسيج حريرى مشجر ، كا وضعوا

العشاء المقدس المبارك في وعاء محمول على سرج فضيّ ، وعلقوا إلى هذا الحصان ناقوسا ذهبيا يقوده اثنان من الشمامسة من اللجام .

ثم جاء البابا نفسه معتلياً جواداً فى زينات قره زية ، وقد ارتدى مسوح القداس ، ولبس تاج الأسقفية ، وراح يبارك الواقفين على الجانبين ، بينما مضى الرجال ينثرون قطع العملة فى الشارع لينال ملتقطوها الغفران ، وقد عمدوا إلى هذه الوسيلة ليمنموا جموع الناس من التزاحم على البابا الذى كان مركيز «فرارا» وكونت « أربينو » بأخذان بلجام حصانه .

وجرت الشائمات أن دوق ميلان يتربص القبض على البابا ، ومن ثم قام المركيز بحراسته ذلك اليوم حتى أوصله إلى صومهة على بعد ميل من هناك ، وكان في صحبته حشد كثيف من الرجال المسلحين ليوقع في وهم الرائي ما يخال معه كثرة القوات الحربية المرافقة للبابا في سفرته إلى إحدى مدنه حيث كان قد أعدت احتفالات كبيرة ، ولكن الواقع أنه ركب معه في انجاه مخالف حتى أوصله إلى فلورنسا سالاً بعد يومين ، ويقال إن البابا قدر للمركيز هذا الصنيع وغيره من الأيادى التي قد مها له ، فغض الضريبة المفروضة على المركيز إلى ملائة الاف دوكات ، وأقر جميع امتيازات ميلان مما يتجلى من المرسوم الذي نقشه المركيز على لوحة حجرية وضعت في كنيسة فرارا الجامعة .

تلبّث يومين فى فرارا، ثم رغبت فى السفر فلم أجد مناصاً من الرحيل إلى فلورنسا لأن كل المصارف كانت مغلقة ، وكان جميع الصيارفة قدر رحلوا ، ورغب الإمبراطور فى أخذى معه لكننى رحلت تاركا جيادى فى فرارا للعليف، ومضيت إلى البندقية للوقوف على خبر بضاعتى ولأخذ حظى من الاستجام ، جيما كانت جيادى تستعيد نشاطها وتجدد قواها فى فرارا . أما الإمبر اطور فقد رحل في اليوم الثاني وبقيت أنا في البندقية، فنزلت نزلا طيباً أحسست فيه كأني في دارى ، ورأيت أنني مدين بالفضل الكبير إلى صديق التاجر الذي عهدت إليه بمتملقاتي ، إذ الواقع أنه لم بكن في الإمكان أن أعهد بها إلى أحد خيراً منه ، وكان يستمد للرحيل إلى إشبيلية ، فسألته إن كان يقبل أن يشحن معه بضاعتي إليها ، ولم أستبق معي غير النقود ، فأجاب سؤالي وأدى لى هذه اليد الكريمة عن طيب خاطر كما فعل من قبل معي ، فبقيت معه بالبندقية حتى رحل .

وفي هــذا الوقت الذي كان البابا يعقد فيه بلاطه في « برِشيا » تو اترت الأنباء بأن دوق ميلات قـد ملا تلك المدينة بقوارب جاء بها من البحيرة عمّا استحال معها إدخال المؤونة، وأن البنادقة جهزوا غراباً واستطاعوا بدهائهم نقله على اليابسة عبر جبل في الجبال يطاول ارتفاع جبال قشتالة ، ثم جروه وأنزلوه في البحيرة (١٧٧٠) ، وأحسب أن مائة ألف من الناس قدموا لرؤية هذا العمل الباهر، وماكان لمم إلا أن يفعلوا ذلك لأنني لم أشاهد قط ما يجاريه روعة أو يبلغ ما بلغه من صعوبة لا يكاد يصدقها الإنسان ، فماكاد الغراب ينزل الماء حتى حط جميع القوارب الأخرى ، فلم توات الشجاعة غيره من القوارب على الجيء ، وبذلك نجت المدينة ورفع عنها الحصار رغم أن أهل ميلات راحوا يتشد قون و يزعمون استيلاءهم عليها، فذهبت لرؤية رجال دوق ميلات الذين حيانوا هنساك وفي صحبتي « نيكولا بتشيرينو » (١٧٨) قبطانهم فكانوا جيشاً جميلا جداً .

\* \* \*

سافرت حتى جئت إلى مدينة « فشنزا » الجيلة التابعة للبندقية ، ثم وصلت بدئذ إلى «فيرونا» وكانت هي الأخرى من أملاك البنادقة ، وهي مدينة كبيرة غنية رغم قلة عدد سكانها كما أنها قديمة جداً، والوارد عنها فى الأخبار أن الفضل فى تشييدها يرجع إلى جهود المنفيين الرومان الذين أطلقوا عليها إسم « قيروما » وممناها « ها هى ذا روما أخرى » ، والواقع أنه يمكن رؤية كثير من الآثار الرومانية بها مما يقوم دليلا على التشابه بينهما .

ثم عدت إلى البندقية و بقيت هنداك يومين ورحلت بعدهما إلى فلورنسا حيث وجدت البابا والإمبراطور ، فجمعت أموالى ومكثت بها ثمانية أيام أشاهد المدينة التي هي من أعجب مدائن العالم المسيحي اتساعاً وثراء وحكومة ، ويحكمها أشخاص ينتخبون بالقرعة كل شهر ، وقد تقع القرعة على إسكاني أو شريف، وعلى أية حال فليست هناك حكومة أنشأوها .

وفلورنسا غاصة بالبيوت الجميلة والشوارع والفنادق الفخمة ، وقد ضربت بسهم وافر في النظافة والنظام ، إلى جانب ما تحفل به من الكنائس الرائمة والأديرة ، ولا يوجدضريب في العالم استشفياتها ، فهذاك واحدة الرجال وأخرى للنساء ، وهي نظيفة جداً وحسنة الترتيب والتجهيز ، وإذا مرض ملك أو أمير بادر في الحال إلى قصره والاتجاه إليها طلباً للشفاء ، وزيادة على ذلك فهناك غفرانات لمن يعيش فيها ، وغفران تام لمن يموت بها ، فمن ذا الذي يستطيعان يُقدر العمل الطيب الذي تقوم به هذه البهارستانات ؟ ذلك أن كل مريض يقيم حسب مكانته ولكن العلاج واحد للجميع ، والواقع أن فلورنسا قد أنجبت رجالاً عظاماً بارعين في العلوم، ولازالت على ذلك حتى اليوم.

وكنيسة هذه المدينة الجامعة من الـكنائس التى نالت غاية الشهرة، كما تحفل المبانى الرائعة لا سيا البرج القـائم عند باب الكنيسة المزين تقريباً حتى قمته بالتماثيل الرخامية، وأمامها ميدان فسيح تتوسطه كنيسة بلفت من الضخامة حداً كبيراً ، قد زين داخلها بالفسيفساء وغطى خارجها بالرصاص ، وتدعى ببيعة

القديس « يوحنا المعمدان » ، وبها حوض معمودية كبير وهيكل يقيمون به القداس، وقد رفعت خفاقة رابات جميع المدن التابعة لفلورنسا والخاضعة لحكمها، فقد نحجت فا سا بفضل حكومتها الرشيدة \_ فى الاستحواذ على الكثير من الأراضى ، حتى إن مدينة بيزا نفسها \_ التى كانت فلورنسا تابعة لها حيناً من من الزمن \_ قد صارت فى ولايتها، وأصبح حكامها الآن يتولون شئونها بأنفسهم.

\* \* \*

ومدينة بهزا ـــكما يقولون – كانت تملك في وقت من الأوقات جزائر صقلية وسردينيا وكورسيكا وولايات أخرى شاسمة في البر ، لـكن حدث ذات مرة أن اجتازت ماسفينة كان علمها أحد السكر ادلة وبعض القسس وجماعة من سفراء البابافي طريقهم إلى ملك فرنسا، ولم تؤد السفينة التحية المألوفة (١٧٩٠)، وإذ ذاك همع البيازنة إلى سلاحهم فامتشقوه ، وأسروا السفينة أوأحرقوها؛ فلما سمع البابا بهذا النبأ اشتد به الغضب وأمر بإعلان الحرب على البيازنة واعتبرها حربًا صليبية وجهادًا دينيًا وأنزل بهمضررًا بليمًا ، ولم ينفَّى. غضبه إلا بتدخل بمض الملوك و الأباطرة ، وكف منح الففران لهؤلاء المجرمين بسبب نهوضهم إلى المدينة المقدسة واحتلالها ، وإذ ذاك أعدَّ البيازنة أسطولاً ضخماً خرجوا به واستولوا على بيت المقدس وتوابعها وأقاموا بها ردحاً من الزمن، لكن تبين لهم في المهاية أن المحافظة عليها تكلفهم غالياً فباعوها: الأمر الذي يُظن أن جميع مصائبهم جاءتمنه ، ويشكفها إذاكان بالمدينة الآن بيرى واحد وُلد ولادةً طبيعيةً ، وكان عليهم أيضاً أن يهدموا مبانيهم وأن يلبسوا قلانسهم مقاوبة آيةً على دنسهم ، ومن ثم فإن الناس قاطبة يستنكفون منهم، وهكذا ذُكُّوا لمن كانوا بالأمس خدمهم .

وبقال إن البنادقة والجنوبة كانوا ببيت المقدس حين احتلال البيازنة

إياه ، فله اسقطت المدينة في أيديهم عمدوا إلى تقسيم الكنز الذي وجدوه أقساماً ثلاثة ، فجاءوا إلى أحد هذه الأقسام واتخذوا مكاناً للسكائس المقدس المصنوع من قطعة واحدة من الزمرد ، ووضعوا في الثانى العمودين اللذين كان المرء يستطيع أن يتنبأ بالخطر من كل منهما بالشرور التي ستحيق بهوما يرغبه، أما القسم الثالث فقد جعلوه موضعاً للسكنز .

ثم أخرجوا سهامهم يشاورونها فكان الكأس المقدس من نصيب جنوة حيث لايزال إلى الآن كما رأيته بنفسى (١٨٠٠) ، و نال البيازنة مدينة بيت المقدس والممودين اللذين نقلوهما إلى بيزاءأما البندقية فأخذت الكنز الذي هو أساس جميع ثروتها ، غير أن الممودين المذبن نقلا إلى بيزا فقدا ميزتهما حين بيعت بيت المقدس .

وببيزاكنيسة شهيرة جداً ودير قسد نقلت تربته من أرض يبت المقدس السكريمة ، واشتريت هذه التربة بثلاثين قطعة من الفضة وتسمى هذا في بيزا يالتربة المقدسة Campo Santo ، ويقال إن الجثث التي تدفن هنا لا تبقى أكثر من ثلاثين يوما لأن الأرض تفنيها .

وليس من شك فى أن بيزاكانت مكاناً عظيماً ، فيناؤها نهر يصل إلى المدينة فتدخلها الأغربة وتصدر عنها ، أما «لجهورن» القريبة منها فهى الميناء الرئيسي للشوانى والسفن .

رحلت عن فلورنسا وجئت إلى بلدة يسمونها « فيرنزولا » وهي تقع في جبال « بستويا » حيث انتصر هانيبال في وقمة «كاناي »،ويوجد على مقربة من « فيرونزولا » نهر يلتف حول حقل محترق كله (١٨١)، إذا رموا بالخشب فيه

احترق في الحال و لكن لايظهر أثر لنار أو شيء محترق.

وهذه عجيبة كبرى .

وقد تسلقت هذه الجبال الشديدة الوعورة رغم ازدحامها بالسكان، وو صلت إلى مدينة بولونيا العظيمة الشهيرة، ثم رحلت عنها إلى « فرارا » وأخذت جيادى التي كنت قد تركنها للرعى والسكلا ، فوجدتها قد أصبحت شديدة السمنة فيعنها وعدت إلى البندقية حيث مسكنت شهراً في انتظار إحدى السفن لنقلى ، حتى وجدت أخيراً واحدة ميه مة شطر صقلية فجمعت كل متاعى وركبتها.

## الفصل لتاسع والعيثون

العودة لاوطن ، رافنا ، برندیزی ، مضبق مسینا ، الحوریات ، جزائر لیباری ، بالرمو ، سرقسطة ، جبل لمتنا ، تونس ، سردینیسا .

غادرنا البندقية وأبحرنا مصاقبين للساحل الإيطالى حتى بلغنا مدينة اسمها « رافنا» وهي مدينة قديمة جداً ، جئنا مها إلى « ريمنى » التابعة لكونت « أريينودا مالا تيستا » ، ثم مضينا إلى مدينتى «بيزارو» و «فانو» الجميلتين، وأدركنا في النهاية « أنكونا » وهي من أملاك الكنيسة ، ثم أبحرنا إلى ميناء « برنديزى » الرائع ولعله أجل من أى ميناء آخر وقمت عليه عيناى ، وهو في منطقة أبوليا التي يسمومها Tierra di Lavoro .

فلما كان اليوم الثانى رحلنا عنها ، وانثنينا عند رأس « سبارتيڤنتو »، ثم أبحرنا بمينا لأن الربح كانت مواتية لنا فبلفنا هذا المساء جزيرة صقلية ، فبقينا بالبحر حتى طلع اليوم التالى ، ثم خرجنا \_ فى جو طيب \_ خلال مضيق مسينا \_ تاركين « قلمورية » الواقعة فى مملكة نابلى على يميننا وصقلية على شمالنا ، حتى أرسينا عند مدينة «مسينا» بعد جهد شاق بسبب التيارات العنيفة الموجودة هناك .

ويزعم الشعراء أن هذا المضيق كان موطن عرائس البيحر ، ويقولون إن نابل وجزيرة مسينا كانتا في وقت من الأوقات متصلتين بعضهما ببعض

وكانتا تؤلفان قطرا واحدا ، غير أن زلزالاً فصل هاتين الجزيرتين بعضهما عن بعض ، والبحر هنا أعمق منه في أي مكان آخر .

ويقولون أيضاً إن في هذه النواحي نوعا من السمك على شكل امرأة من الوسط إلى أعلاه ، أما أسفل ذلك فيشبه السمكة ، وتعيش هذه المخلوقات في الأعماق حيث يمكن ملاحظة أول تحركات الرياح ، فإذا أحست بالحركة وكانت قوية جدا أدركت أن عاصفة جامحة على وشك الوقوع ، وإذ ذال تظهر على سطح المساء وهي تغنى أغنية ، وبزعون أن الموت المحقق من نصيب من يسمعها ولا نجاة له منه ، فهي أغنية حزينة نادبة ، لأن هذه العرائس لا تغنى إلا حين تشتد العاصفة و تزمجر غاضبة فلا تتهيأ النجاة منها لأحد إلا بمعجزة .

والماء عند ميناء مسينا شديد العمق مما يمكن السفن الكبيرة أن تسبر فيه ، ويعلوه لسان من الأرض أشبه بالرصيف الصناعى ، ويوجد عند أحد أطرافها دير للرهبان (١٨٢٠) اليونان ، وعند الطرف الآخر ترسانة السفن .

والمدينة غاصة بالمبانى الكبيرة وهى قديمة جدا ، وقد أكثر من الكتابة عنها الشعراء والخطباء والمؤرخون القدامى لاسيا فى الحرب البونية الأولى ، وهى مسورة أحسن تسوير ، وتكثر الحداثق الجيلة بداخلها وخارجها، وهى حسنة الرى ، وعلى الرغم من أن مساكمها الآن متناثرة بعض الشيء إلا أن في قدرة الناظر إليها أن يدرك أنها كانت عظيمة فى وقت من الأوقات .

وُفُوق المدينة \_ تجاه قلمورية \_ بوجد مكان اسمه « رَجُو » ؛ والمضايق شديدة الاتساع حتى ليستطيع المرء فى اليوم الصحو أن يرى الشخص راكبا جوادا على الساحل بالجانب الآخر .

تركت مسينا وجئت إلى ٥ ياتى ٥ وهي بلدة صغيرة في نفس الجزيرة،

وأمامها جزيرة البركان التي يقولون إنها أحد أفواه الجحيم الثلاثة لأنها تقذف بلا انقطاع النيران المصحوبة بدمدمة الرعد وكيات ضخمة من Scoria الهشة التي تبلغ في خفتها حدا تطفو معه على سطح الماء.

وعلى مقربة منها توجد فوهة أخرى يسمونها « سترمبولى » ترمى بالحم كسايقتها ، وتتصل بها جزيرة صغيرة يسمونها «ليبارى » يعانى أهلها شدة الآلام فى عبونهم من جراء الدخان المتصاعدمن سترمبولى، وهي مركز الأسقفية الرئيسي ، ورأيت بها\_ وأنا أحاول الرسو \_ أكبر سمكة تسنى لى رؤيتها ، فقد بافت من الضخامة مبلغ برج كبير .

ركبنا هذا اليوم لأن سفينتنا لم تستطع التقدم من جراء الهدوء الشديد ، وكان هناك غراب إسلامى ضخم يصحبه إثنان أصغر منه، وقد خرجت كلها للقرصنة وراحت مدنو منا وإن لم تجرؤ على مهاجمتنا، ومن ثم بقينا هذا اليوم حيث نحن حى صلاة الغروب حين هبت ريح رخاء وملأت أشرعتنا، فظلنا مبحرين طول تلك الليلة ، فلما كان فجر اليوم التالى أصبحنا على مقربة من جبل « بلحرينو » الذى يعلو ميناء «بالرمو»، فأرسينا به و نزلنا إلى الشاطىء لينجز القائد علاله هناك، و بقينا به مدة ستة أيام.

وتبلغ مدينة بالرمو في الضخامة مبلغ إشبيلية، ثم أُخذَت في الاتساع الشديد منذ أن شن ملك أراجون الحرب على نابلي حتى لقد زاد عدد سكامها الآن كثيراً عما كان عليه من قبل، وهي المركز الرئيسي للمواصلات، كما أنها مركز أسقفية، وتبعد الكاتدرائية عن البلد مسافة ميلين، ويكون فيها تتويج ماوك هذه النواحي ودفنهم بها، وهي كنيسة نخمة مزينة أبهي زينة ومحلاة بأجل فسيفساء رأيته في الأقطار اللاتينية، وتسمى كنيسة همونريالي، (المدنية).

وقد أصابت مدينة بالرمو حظاً وافراً هيأته لها تجارتها ، كما أنها حافلة بكل شى. ، وتقع فى قطر كبير وتعتبر من أكبر مدنه ، وتشتهر بما يوجه فيها من قصب السكر .

«ومونت بلليجرينو» جبل شديد الارتفاع كثير المياه واسع المرعى، وبقول الناس إنهم لا يكادون بأخذون إلى ذلك الجبل أى حيوان على وشك الموت حتى يشنى فى ثمانية أيام، وتبعث هله المدينة إلى ملك أرغونة فى نابلى بإمدادات وفيرة من الأقوات والجياد، ويقوم أهلها ببناء السفن المساة باسم طيفورية التى تحمل الواحدة منها ستين حصاناً أو أكثر.

غادرت «بالرمو» وذهبت إلى «ترابانى» الواقعة عند نهاية الجزيرة،وهى ميناء جيدة جداً وبها برج يسمونه برج «كولمبريا» يصيدون على مقربة منه للرجان (١٨٤) ، وهو مكان رائع حسن البناء ، ويعلوه جبل عال يسمى بجبل « مونت ترابانى» حيث يسجى جُمان « أبى أنياس » .

رحلنا عن هذا المسكان وأبحرنا حول الجزيرة متجهين ناحية الشرق حتى بلغنا «جرجنت» ، ثم مضينا إلى مدينة سرقوسة اللطيفة التابعة لملسكة أرجونة أخت مولانا الملك جوان، ثم جثنا بعد ثذ إلى «قطالونيا» الواقعة على منحدرات جبل « إتنا » ثالث أبواب الجحيم ، قاستبضعنا وأوسقنا السفينة بالبضاعة، ثم أبحرنا بعد ثلاثة أيام ميممين شطر سردينيا ، لسكن فاجاتنا في وسط البحر ربح شرقية قادمة من اليونان دفعتنا تجاه تونس ، فظلنا مبحرين بوماً وليسلة حتى بلغنا في الساعة الثالثة من اليوم التالى رأس «بلانكو» وهي ميناء تونس، فألحقت بي الرغبة في النزول إلى الشاطيء لمشاهدة البلاة فلم يأذن لي القائد بذلك لأنه كان قد اعتزم الرحيل لتوه.

ومیناء تونس شدید الضحالة فلا تستطیع السفن دخولها ، من ثم فإنها تفرغ حمولتها فی قوارب خفیه ، وقد بقینا هناك یوماً واحداً ثم أبحرنا مدة یومین ولیاتین حتی جثنا إلی جزیرة سردینیة التابعة لملك أرجونة،ودخلنا میناء «كالیاری» وهو مكان لطیف ؛ فأفرغنا به ما معنا من البضائع وأقمنا به یومین .

وهذه الجزيرة غير صحية هي ذات هواء سيء وماء رديء . . . ( هنا ينتهمي ما هو موجود من خبر الرحلة ) . ٠

حـــوانی رحلة طافور 

- ( ٢ ) الملك الذى نسمع عنه كثيراً فى قصة طافور هذه هو خوان الثانى ملك قشتالة ( ٢ ) الملك الدكائوليـكية من فردينند صاحب أراجون .
  - (٣) المقصود بذلك ليلة عيد ميلاد ١٤٣٥ م.
- ( ٤ ) لا نستطیع الجزم بمن کان الدوج فی ذلك الوقت آهو توماس فریجوزد ، أم أزنار دو جارکی ؟ .
- (٦) كانت «الساكروكونتيو» جزءاً من الأسلاب فى قيصرية عام ١١٠١م وهى مصنوعة من الزجاج ، وقد أرسلت إلى باريس وعرضت هناك سنة ١٨١٥ ، ونظراً لعدم العناية بها فقد تحطمت فى الطريق .
- (٧) حدث فى سنة ١٣٧٣ أن قتل بعض النجار الجنوية كما أدى إلى إرسال السطول إلى قبرص وجى بالملك بطرس الثانى أسيراً مع عمه ، وفرضت عليها غرامة كبيرة ،وسلمت و فاماجوستا » إلى الجنوية كجزء من الفدية التى قررت لإطلاق سرأح الملك ، أما الطفل الذى ولد فى جنوة فكان ابن العم وأصبح فها بعد يعرف بالملك جانوس الثانى ومات سنة ١٤٣٧ ، ويلاحظ أن ابنه جانوس الثالث كان يتولى العرش وقت زيارة طافور لقرص ، انظر Slubbs : Lectures

on Medieval and Modern History. pp. 225-228.

- ( A ) كان الملك إذ ذاك \_أعنى وقت زيارة طافور للجزيرة \_هو جانوس الثالث، وفي المراجع العربية للعاصرة كالسلوك للمقريزي وإنباء الغمر لابن حجر وعقد الجمان للعينى والنجوم الزاهرة لأبى المحاسن إشارات متمددة لدفعه الجزية لمصر .
- ( ٩ ) ليس من شك في أن جنوة بلغت مبلغاً كبيراً من النشاط التجارى في إبان هذه الفترة ، غير أن الؤامر ات الداخلية الكثيرة كانت عائقاً يقف في سبيل ازدياد هذا اللشاط إلى الحد الذي يمسكمها به أن تسكون منافسة للبندقية ، بل إن جنوة اضطرت تحت ظروف خاصة لقبول السيادة الأجنبية عليها فدانت للألمان ثم لأهل ميلانو، أما الاضطر ابات التي يشير إليها طافور في المن والتي كان هوشاهد عيان لها فقد ترتبت على هزيمة ألفونسو صاحب أراجون على يد الجنوية وأسرهم إياه في معركة محرية أمام بونزا محاسم وذلك في أغسطس ١٤٣٥ ، هذا وقد كان ألفونسو طالب بمملكة نا لي عند موت جوانا الثانية وبذلك دخلت جنوة ميدان النزاع ، ولما تم للجنوية أسر ملك أرجونة غضبوا إذ رأوا أسيرهم يؤخذ إلى ميسلان حيث تلقاه دوقها بالترحاب وحالفه وانخذه صديقاً ، هسذا وقد وقعت الثورة التي يشير إليها طافور بالمتن في ديسمبر عام ١٤٣٥ ، وفيها لتى الحاكم « أو بزينو » مصرعه إليها طافور بالمتن في ديسمبر عام ٢٤٣٥ ، وفيها لتى الحاكم « أو بزينو » مصرعه ذبحاً ، راجع « Carden: Geneo, pp. 89 seq ، واجع
- (١٠) كان الكونت Francesco Sforza (١٠٠) في هذا الوقت بالذات مشغولا بالحرب ، إذ حارب في صف ميلان ضد البندقية ، أما الآن في حكان محارب من أجل البابا والبندقية وفلورنسة ضد ميلان .
- (١١) كان نيكولا Piccinino ( ١٣٨٦ ـ ١٤٤٤ ) واحداً ،ن أنظع المقاتلين وقطاع الطرق وأقساهم قلبا .
- والمشرين من رحلة طافور هذه .
- (۱۳) القصود بذلك البابا يوجين الرابع (۱۶۳۱ -- ۱۶۶۷) الذي كان قد فر من رومة إلى فلورنسة في يونيو ۱۶۳۶ وذلك عقب مقاومته لقرارات مجمع « بازل » المنعقد في سنة ۱۶۳۱ ،وكان يوجين الرابع هذا قد أمر بفض جلسات

مجمع بازل رغم معارضة أعضائه الذين اعتبروا جلسانهم مستمرة ومفتوجة ، وقد عاش البابا ثمانى سنوات فى المنفى الإرادى الذى اختاره لنفسه ، ووجد أن خيروسيلة لحاربة مجمع بازل هو عقد مجمع آخر فى Ferrara عام ١٤٣٧ ، وقد اتخذت فى هذا المجمع الأخير خطوة هامة هى بحث محاولة الفضاء على الحلافات الفائمة بين الكنيستين الرومانية والبيزنطية ، راجع فى ذلك :

Gregorovious: Rome in the Middle Ages, (Eng. Translation). Vol. VII, pl. I, p. 45.; Lodge: The Close of the Middle Ages.

- ( ١٤) كان حاكمها إذ ذاك هو نقولا النانى ( ١٣٨٣ ١٤٤١ ) ويعتبر المركز النانى عشر من حكامها ، انظر أيضاً فيا بعد الفصل الحادي والعشرين من هذه الترجمة العربية .
- (١٥) انظر ما كتبه طافور تفصيلا عن البندقية في الفصل العشرين من هذه الرحلة .
- (١٦) كان خان السمكة هذا من أشهر الحانات في المصور الوسطى إبان هذه الحقية .
- (۱۷) فيا يتعلق بروما عام ١٤٣٦م انظر Rome in the Middle وقارن الملاحظات التي جاء بها طافور في هذا الفصل عن Ages, VII. pt. I, p 89 وقارن الملاحظات التي جاء بها طافور في هذا الفصل عن الحيوانات الضارية في روما بما جاء في الكتاب الذكور (ج ٦ ق ٢ ص ٦١٨) حيث يشير إلى أن القوم قناوا خسة من الذئاب الكبيرة عام ١٤١١ كانت تسرح في حداثق الفاتيكان.
- Marucchi: Basiliques et Eglises: بطرس راجع بطرس (۱۸) فيايتعلق بكنيسة بطرس راجع de Rome (1909), p. 110 وما نضمنه من الرسم والحرائط، أما أساس الكنيسة الحالمية الموجودة الآن فقد وضع في سنة ١٥٠٣
- ف Sixtus V كان الذي وضع المسلة في المسكان الموجودة به الآن هو Sixtus V في سنة ١٩٨١، وكانت العقيدة الشائمة بين الحجاج هي أن كل من يسبر زحماً على F.M. Nichols, كت هذه المسلة نجب خطاياه وتغفر ذنوبه ، انظر في ذلك: ,The Marvels of Rome, Lond., (1899). pp. 71-78 & notes.

- F.M. بنعلق بالروايات والأساطير المتعدّدة المتعلقة بهذا الأمر راجع (٢١) Nichols: The Marvels of Rome (1889) pp. 62, 102; G. Mc. N. Rushforth: in The Journal of Roman Studies (1919), p. 14.
- (٢٢) فيما يتعلق بأسطورة أوجستوس والتنبؤ بولادة السيح ، انظر : Nichols: The Marvels of Rome, pp. 85,90.
  - (٣٣) يقصد بذلك البانثيون .
  - Nichols : op. cit. p. 11. (Y)
- (٢٥) يرجع قيام الكنيسة الوجودة حاليسة وهي المروفة بكنيسة S. Paolo alle Tre Fontane إلى سنة ١٥٦٠م، أما طافور فيشير إلى كنيسة S. Anastasios alle Tre Fontane التي أهديت عام ١١٩٠ إلى القديس برنارد الذي أوجد هناك ديراً للرهبان للبيض.
  - (٢٦) .لا نعرف مصدراً آخرلهذين النصين .
- (۲۷) هو براشيو دا مونتانی Braccio de Montane (۲۷) هو براشيو دا مونتانی وخصها عنيفاً لسفورزا .
- (۲۸) کان السکونت حیندالده و Guidi Antonio da Montefeltro این انطونیو کونت آور بینو و مونیفلترو ، وقد خلفه فی عام ۱۶۰۶ ، وفیا یتعلق بکلام طافور کونت آور بینو و مونیفلترو ، وقد خلفه فی عام ۱۶۰۶ ، وفیا یتعلق بکلام طافور حول معمودتیه راجع : (1851), الجمع در اجع : (1851), الجمعودتیه راجع : (1951), الجمعودتیه راجع : (1951), الجمعودتیه راجع : (1951)
  - (۲۹) أنظر ما يلي ص ١٦٢ وما بعدها .
- (٣٠) عرف ملك نابلي Ladislaus بالشجاعة والمقدرة (٣٠١ ١٤١٤م) وقد باع مدينة زارا إلى البنادقة عام ١٤٠٩ ببلغ مائة ألف أفلورنق، ويلاحظ أن كورفو مع بقية الجزائر الأيونية قد آلت إلى البندقية في أعقاب الحملة الصليبية الرابعة عام ١٢٠٥ كجزء من نصيبهم في غنائم هذه الحرب وفي أثناء توزيع تركة الإمبر اطورية البيزنطية ،علماً بأن سيطرة البنادقة التامة لم تحدث إلا سنة ١٣٦٨.

- Fabri . op. cit. I, p. 184. ق الحزيرة والدير في المجمع وصف الجزيرة والدير في المجمع وصف الجزيرة والدير في المجمع وصف مطوّل لمودون في المجمع (٣٧) ورد وصف مطوّل لمودون في المجمع التراث في المجمع المح
- Cf. W. Miller: Essays on the Latin Orient (Cambridge, 1921)' pp. 281 ff.
- (٣٤) آلت جزيرة إقريطش إلى البنادقة سنة ١٧٠٤ ، غير أن الأهالى لم يرضخوا لهذه الأياولة فكانت الثورات دائمة الشبوب ضد البنادقة ، ويظهر أن طافور يشير إلى ثورة ١٣٦٢ ، انظر عنها .w. Miller : op. cit. pp. 188 seq. انظر
- (٣٥) نجح فرسان الاسبتارية أو فرسان القديس بوحنا في الاستيلاء على رودس عام ١٣٠٩ واستحوذوا على أملاك الفرسان الداوية سنة ١٣١٦ ، ولكنهم أخرجوا من رودس عام ١٥٢٧م ، وسنرى طافور يدود فيا بعد إلى رودس حيث يصف انتخاب كبير الفرسان أما Collachium التي يقال إنها مشتقة من السكلمة اللانينية والتي يقم Colligere فيكانت جزءا من المدينة التي تتجمع فيها مبانى الفرسان الرئيسية والتي يقم بها الفرسان، انظر خريطة رقم ٢٧ في Colligere بها الفرسان، انظر خريطة رقم ٢٧ في Coxford، 1908, p. 96
- الماليك لحصن قشنيل الروج بعد ذلك بيضع سنوات راجع: (٣٦) لما يتعلق عماجمة الماليك لحصن قشنيل الروج بعد ذلك بيضع سنوات راجع: H. Habashi: Egyptian Expeditions Against Castelrosso and Rhodes (A.F.A.A.S.U., 1961)
- E. S. Bates: Touring in 1600 (۲۷) فيا يتعلق بهذه الناحية راجع (۲۷) (Lond.), 1911, p. 210. Fabri. op. cit. W. Davies . Bernard von Breydenbech & his Journey to the Holy Land.
- (۲۸) عرّ فها ابن عبد الحق البغدادى : مراصد الاطلاع ( نشر على محمد البجاوى )۷/۲ و بأنها من قرى بيت المقدس .
- (٣٩) كان أحد قواد الحلة الصليبية الأولى ونجح فى الوصول إلى بيت المقدس حيث كان انتزاعه من المسلمين على يده ، كما اختاره زملاؤه فى السلاح حينذاك أول ملك لبيت المقدس ، اكنه تخلى عن هذا اللقب تديناً ورنض أن يضع التاج

على مفرقه في مكان وضع السيد المسيح عليه انسلام الشوك فيه على هامته، واكتفى بأن يسمى « مجامى القبر المقدس » .

(٤٠) على الرغم من مألوف العادة فى كتابتها فى المربية بالسين، وورودها على هذه الصورة فى التوراة ، إلا أننا آثرنا كتابتها بالصاد ، حيث نص على ذلك ابن عبد الحق البغدادى فى مراصد الاطلاع ١١١/٣ وقال فى شأنها ﴿ إنها بليدة قرب بيت لحم من نواحى بيت المقدس » » .

(٤١) وذلك إشارة إلى قصة شك توما فى قبام المسيح.

(٤٢) كانت العادة قد جرت بفتح كنيسة القبر المقدس مرتين فقط في السنة ، ويبقي الحراس داخل الكنيسة حتى وصول حجاج الموسم التالي (انظر Fabri: op. cit, 428) ويتناولون طعامهم مما يعطونه من فتحات في الباب ، وقد ترك لنا فابرى وصفاً رائماً لليلة قضاها في القبر المقدس . وعكن للفارى إذا أراد G. Jeffery: A Brief مراجعة مراجعة Description of the Holy Sepulchre (Cambridge: 1919).

(٤٣) حاء بعد هذا ما يشير إلى نص التمبرية ولكن لم يرد هذا النص وكذلك الحال في القبرية على شاهد أحيه بلدوين .

(٤٤) يتفق ابن عبد الحق البغدادى (مراصد الاطلاع ٢٣٨/١) مع طافور فى وصف صغر بيت لحم حيث يقول عنها ﴿ بليد قرب البيت المقدس ﴾ ثم يعقب على ذلك قائلا ﴿ المشهور أن عيسى عليه السلام ولد به ﴾ .

(٤٥) كانت ترجمته إياه فى القرن الرابع للميلاد وهى التى أقرتها الكنيسة الرومانية وسمتها Lectio Volgata

(٤٦) نِص المبارة مبارك الربُّ إله إسرائيل.

- Curzon: Visits to Monasteries و البحر البت في (٤٧) in the Lovant (ed. hy D. G. Hogarth, Oxford، 1916), p. 228.
- (٤٨) جاء فى تعريفها فى مراصد الاطلاع ٦٣/١ أنها كلة عبرانية : مدينة الجمارين فى الغور .
  - (٤٩) يعني السيد الفرنسي القتيل.
- (ُهُهُ) يَقُولُ مَانْدُفَيلَ إِنْهُ رَآهُ مِنْ دَاخَلُهُ ، كَا وَصَفُهُ الْمُؤْرِخُ وَلِيمُ الصَّوْرَى ، والقصود يذلك مسجد عمر .
- Rohricht: Doustche Pilgerreisen, في وصف هذا الاحتفال راجع (٥١) p. 21, & Favine: Theatre of Honour, p. 383.
- (٥٢) قال مراصد الاطلاع ١٣٤٨/٣ فى شأنها ﴿ قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا ، منها اشتق اسم النصارى لأن السيح سكنها فنسب إليها ﴾ .
  - A. S. Atiya: The Crusade in the Later راجع في هذا الشأن (٣٥)

    Middle Ages,
    - (٥٤) انظر ما سبق ص ١٠ حاشية رقم٧.
- (٥٥) وتسمى Ines أو Agnes of Lusignan وهي أخت جانوس الثاني ملك قرصى .
- (٥٦) وهو جانوس الثالث بن جانوس الثانى ، وقد ولد عام ١٤١٥ م وتولى بعد أبيه المرش سنة ١٤٣٦ ، وكان رجلا ضعيفاً فاسداً ، وحينا وافاه الموت عام ١٤٥٨ كان البيت الملكى فى الوافع قد انقرض ، ولم يترك من الأبناء الشرعيين سوى فتاة اسمها شارلوت خلفته على العرش ، ولكن الأمم إذ ذاك كان قد أصبح منازعة بين البنادقة والجنوبين فى أبهما يملك الجزيرة التى استولت عليها البندقية تماماً عام ١٤٨٩ وظلت فى حوزتها مدة اثنتين وتمانين سنة ضد الأتراك العثمانيين ، أما الكردينال فهو Hugo de Lusignian أخو جانوس الثانى .
  - (٥٧) يصف أحد مشاهدى العيان ( Monstrelet, ch. XXXIX ) قيد الأسرى كل اثنين مماً ، وقد أركبوا الملك بنداً .

(٥٨) يقول مونستريليه (شرحه) إن هذا الفارس اسمه Sir Galeran Savary وأنه ألقى بنفسه على الملك صائحاً بالعربية «هذا هو الملك »، ويلاحظ أن جانوس الثانى قد نهب الساحل المصرى وأثار غضب السلطان المعلوكي الذي غزا الجزيرة عام ١٤٢٦ م وأسر الملك واستمر أسره مدة خمسة عشر شهراً، ثم فك أسره بعد دفع جزية كبيرة وعاد محطم القلب حيث مات سنة ١٤٣٧.

(٥٩) فما يتعلق باستعمال الحمام الزاجل انظر :

Mario Esposito: Pilgrimage of Symon Semeonis (in) Geogr. Journal Nov. 1917, p. 349; Schillberger: Bondage and Travels (Hakluyt Society) p. 53, and Robricht: op. cit. p. 24.

- (٦٠) يعنى بذلك مصر القديمة الحالية .
- Schillberger: Bondage and Travels, p. 51. (71)
- (٦٢) المطرية قرب القاهرة « عندها الموضع الذي فيه شجر البلسان الذي يستخرج منه الدون وليس ذلك في موضع آخر » ، انظر مراصد الاطلاع ٣٠/٤/٠٠ .
- (٦٣) أطال Mendville, Ch. Vii في وصف البلسم وتجارته التي يحتـكرها المسلمون ليمه لجماعات النصاري .
  - Esposito: The Pi'grimage: فيا يتعلق بهذه التسمية للأهرام انظر (عد) of Symon Symeonis (in) Geogr. Journal. 1918, Febr., p. 87.
    - (٦٥) مكيال الحروبة يعادل ٤ جالونات.
    - (٦٦) لقد رأى سيمونيز هو الآخر الفيلة وزرافة بالفاهرة ، انظر :
      - Geogr. Journ., Febr., 1918, p. 86.
        - (٦٧) أى ستة عشىر قدماً .
    - (٦٨) لقد شاحد كيرزون نفس الأمر لكن بمد أربعائة سنة ، انظر :
      - Visits to the Monasteries in the Levant, p. 98.
- (٦٩) كان اللعب بالـكرة من الألعاب المحببة إلى سلاطين مصر المملوكية ، وهي المعروفة الآن بالبولو .

(٧٠) كانت الرحلة إلى جبل سينا، تجربة قاسية خطيرة ، قل أن يكرترها الحاج مرة أخرى ، أما فيا يتعلق بالرحالة المتأخرين فانظر: Bates: Touring الحاج مرة أخرى ، أما فيا يتعلق بالرحالة المتأخرين فانظر: Deutsche Pilgerreisen, 1600 (Lond., 1911) pp. 223, Röhricht: Deutsche Pilgerreisen, ويوجد وصف رائع للدير في وقتنا الحساضر ومكتبته في: p. 23

A. Mary R. Dobson: Mount Sinai, a Modern Pilgrimage (Lond., 1925).

(۱۷) كان من البلاد التى زارها نيكولودى كونتى بلاد فارس وبعض أقالم هندستان الداخلية وجزيرة سيلان وسومطرة وجاوة ، ثم رحل إلى الصين ، فلما كان في طريق عودته سار مصاقباً لساحل الحبشة وركب البحر الأحمر حتى بلغ القاهرة حيث ماتت زوجته وأولاده وعاد إلى البندقية بعد غيبة عدة أعوام عنها ، وراح يلتمس غفران البابا له على تركه ملته ، فطلب إليه البابا أن يقص خبر رحلانه على سكرتيره الخاص Poggio Bracciolini الذي كتبها باللغة اللاتينية، وقد أصدرت جمعية ها كلويت عام ١٨٥٧ ترجمتها الإنجليزية بعنوان ياتن هنا تشير إلى أن ما رواه على أن القارنة بينها وبين ما رواه طافور في المتن هنا تشير إلى أن ما رواه نيكولودى كونتي لطافور يتضمن أموراً خلت منها نسخة « بوجو » .

في كتاب الأوتو أسقف فريزنجن سنة ١١٤٥ م، وفي عام ١١٦٥م انتشر في أوربة في كتاب الأوتو أسقف فريزنجن سنة ١١٤٥م، وفي عام ١١٦٥م انتشر في أوربة خطاب قيل إنه موجه من ( بريستر جون » إلى الإمبراطور البيزنطي مانويل ، ويختني بريستر جون بعدئذ من الهند ليظهر في الحبشة ، انظر . Der Priester Johannes، 1876—79: Yule: Cathay and the Way Thither, (Hakluyt Society).

(٧٣) لم نقف لهذه الطائفة على خبر .

(٧٤) انظر حاشية رقم ٧٧.

(٧٥) وتعرف قمته « بقمة آدم » حيث يقال إن قبره منوجود بها وخمى شديدة الانحدار لا يستطاع تسلقها إلا بالسلاسل ، انظر :

C.R. Beazley: The Dawn of Modern Geography, III, pp. 137, 269, 30g.

- (٧٦) شاهد ابن بطوطة مثل هذا الأمر في بلاط أحد الماوك التنار ، انظر أيضاً Yule : Marco Polo (3rd ed.) Il. p 349.
  - (٧٧) فيما يتعلق بمعرفة طافور السابقة بقبرص انظر ص ٤٥ وما بعدها.
- (٧٨) تزوج الملك جانوس الثانى مرتين إحداها بابنة مركيز دى مونتفرات وثانيهما بهيلين باليولوجس ابنة تيودور التي أنجب منها ابنة واحدة هي شارلوت التي خلفته على العرش .
  - (۷۹) انظر ما سبق ص۱۱.
- (۸۱) وقع الاختيار على « جان دى لاستيك » الذى مات يوم ١٧ أغسطس سنة ١٤٥٤ .
- (AT) هو Louis de Antaral y Costa الذي أرسله جون ملك البرتغال إلى مجمع بازل ، وكان هذا الأسقف في تلك الآونة في الشرق في سفارة إلى الإمبراطور البيزنطي ؟ كما أنه كان أحد المبعوثين الذين أسروا سد مع طافور سقرب مينز كما سيرد فما بعد في الفصل الحامس والعشرين .
- (٨٣) كان هذا رسالة السيد الأعظم رئيس الفرسان الصادرة عام ١٤٤٥ م يطلب فيها المسال والرجال للوقوف ضد الاستمدادات التي أعدها السلطان جممق لمهاجمة الجزيرة .
  - (٨٤) أنظر ص ١٧٤ فيما بعد .
- (٨٥) ظلت جنوة تحكم خيوس منسنة ١٣٤٦ حتى ١٥٦٦م، وكان يشرف على إدارتها هيئة تسمى Maona ، ويطلق على أعضائها Maonesi ، انظر في ذلك Miller : Essays on the Latin Orient, p. 298.
- ﴿ (٨٦) بعد استرداد البيزنطيين للقسطنطينية عام١٣٦١ استقر الجنوية في «بيريه» حيث فرضوا قوانينهم وولاتهم وأخدوا من هناك يشرفون على تجارة البحر الأسود،

وكان أهم مركز في «كافا» التي زارها طافور فيما بعد ، انظر ص١٣٣٠ وما بعدها من هذه الترجمة وراجع أيصاً : Hoyd: Hist. du Commerce du : أيصاً : Clavijo: Embasy to ويوجد وصف لميناء بيريه في Levant, t. I. P 436 مسلم Samarcand (1408-6). Pp. 47-8.

(٨٧) كان هذا هو الإمبراطور الذى نفاه أخوه ويذكر طافور ص ١٣٢ أنه قابل الإمبراطور المنتصب في طراييزون .

(٨٨) غير معروف على وجه التحقيق تاريخ قيام هذه الجماعة من الفرسان ، السكى يظهر أنه أنشأها جوان الثانى ملك قشتالة عام ١٤٣٠ لجدب الأشراف والأفصال للانخراط تحت رايته ، وكان أعضاؤها يقطعون على أنفسهم اليمين بالدفاع عن الملكة ضد السلمين ، والطاعة حتى الموت في سبيل الدين .

( ۱۹۹ ) أراد الإمبراطور البرنطى يوحنا الثامن باليولوجس وقد هدده الأتراك ... أن يحوّل المنازعات التي أثارها مؤتمر بازل لصالحه ، ولقد رحل الإمبراطور إلى أوربة يوم ٢٤ نوفمبر ١٤٣٧ ، وكان طافور شاهد عيان لرحيله حيث لقيه في فرارا مرة ثانية ( ص ١٨٣ ) ، وقد رفض الشعب اليونائي الوحدة الذهبية مع كنيسة روماءوكان موت الإمبراطور سنة ١٤٤٨ حيث سقطت القسطنطية في بد الأتراك بعد خمس سنوات ، راجع في هذا : Camb:idge Medieval ... وقد موت الإمبراطور بيا المنازي بعد خمس سنوات ، راجع في هذا : History; IV, pp. 621

(٩٠) فى سنة ١٣٠٤ قام أسطول صليبى من الفرنسيين والألمان والبنادق. وأنحرف عن وجهته الصليبية واستولى على القسطنطينية التى استردها اليونان عُام ١٣٦١ .

(٩١) سيرد وصف الجياد والأعمدة فيا جد ص ١٧٧ .

(٩٢) بعد سةوط القسطنطينية تجمّع اليونان في نيقية وقد تجمع ميخائيل باليو لوجس الذي تزوج من إحدى أميرات البيت الإمبراطوري في استرداد

القسطنطينية يوم 10 أغسطس ١٣٦١ ووضع التساج على رأسه في كنيسة القديسة صوفيا ، انظر ٢٦١ العديسة صوفيا ، انظر ٢٦٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٥٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٥٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٥٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٠٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٠ العديسة صوفيا ، انظر ٢٠ العديسة صوفيا

(٩٣) سمى بعدئذ قسطنطين الحادىء شر باليولوجس ، وقدمات بعد الاستيلاء على القسطنطنية .

(۹۶) کان هذا يوم ۲۶ نوفمبر ۱٤٣٧ .

(٩٥) كانت طرابيزون إذ ذاك عاصمة الإمبراطورية البيزنطية المستقلة الق أقيت في أعقاب الفتح اللانيني للقسطنطينية عام ٢٠٠٤م، وكان الإمبراطور يوحنا الرابع في أعقاب الفتح اللانيني للقسطنطينية عام ٢٠٠٤م، وكان الإمبراطور يوحنا الرابع كومنين قد اغتال أباه، والمعتقد أن الأب الكسيوس الرابع قد ظل على قيد الحياة حق عام ٢٤٣٦م، على حين أنه يستفاد من رواية طافور على أنه قد مات سنة ١٤٣٧ أوفي مستمل ١٤٣٨، ولذلك فإن ماذكره 99 399 الا ١٤٣٨، ولذلك فإن ماذكره أنظر على ما جاء في طافور، أنظر محتاج إلى مراجعة وتصحيح، ويوافق وليم ميللر على ما جاء في طافور، أنظر الفاتي محداً ويلاحظ أن السلطان العثماني محمداً الفاتي قد نجح في سنة ١٤٦١ في ضم طرابيزون الأملاك العثمانية، وعسكن للقارى، الفاتي يطالع وصفا لها عام ١٤٠٤ في ضم طرابيزون الأملاك العثمانية، وعسكن للقارى، Society, p.92،

(٩٦) كانت كافا تشغل مكانة أكر من أن تقتصر على أن تكون مركزاً للنجارة الجنوية في الشرق ، إذا كانت هي و و غلطة بي العاصمة التجارية للشرق اللاندي ، وربحا أمكن القول بأن استقرار الجنوية هناك قد تم قبل عام ١٣٠٤م ولسكن وجود الجالية الكبيرة قد نجم عن استعادة اليونان لبلادهم عام ١٣٦١، ونستدل من وصف Schiltberger (حوالي عام ١٤٢٠م) على أن كافا كانت محاطة بفصيل مزدوج وبها سنة آلاف دار في الفصيل الضيق ، وأربعون ألف دار في الفصيل الأوسع ، وكان بها سنة أنواع من الملل والمذاهب، انظر: Schiltberger Bundage and Travels, Ilakluyt Society. في الموافقة 1. الموافقة 1. الموافقة 1. الموافقة 1. والمداهب، انظر: PP. 49-50; Leazley: Dann of Modern Geography, III, PP. 871 477, II, P. 453.

(٩٧) كانت كلتا Ryxabaque ، Tana تطلقان على بحر أزوف، أما بحر ﴿ باكو ﴾ فهو بحر قزوين .

(۹۸) قارن ذلك بما كتبة شلتبرجر (ص ٤٨) حيث يقول ﴿ إِنهُم يَأْخَذُونَ قطمة من اللحم ويقطعونها إلى شرائح ، ويضمونها تحت السرج الذي بركون عليه ، ويأكلونها حين محسون بالجوع ، ولسكنهم يملحونها أولا، ويظنون أنها بذلك لاتفسد لأنها تصبح جافة بسبب دفء الحصان ، وتصبح لينة تحت السرج من جراء الركوب».

(٩٩) كان نهر الدون واجداً من نقط البداية الكبرى للطرق النجارية إلى الصين، انظر في ذلك ٢٠٠٠ . G. R. Beazley: op. cit. Vol. II, pp. 455 ff.

(۱۰۰) خبر هذه السفارة ( ۱۶۰۳ — ۱۶۰۸ م ) وارد فی ربی کونزالنز دی کلافیجو فی ترجمة سیر کلینتمس مرخام ، عام ۱۸۵۹ .

W. R. Lethaby & H. Swainson : بنافي المعاشفة انظر العاملة المعاشفة انظر المحاسبة المعاشفة المعاشفة

(۱۰۲) هذا في الواقع هو تمثال جستنيان الذي حطمته صاعقة عام ١٤٩٢ م، ويوجد رسم رائع له في مكتبة سراى ، وقد نقله Ebersolt : Constantinople وقد نقله Byzantine et les Voyageurs du Levant, Paris, 1919 4. 80. ولقد نجح بيرجيل P. Gilles والعالم الطبيعي الذي أرسله فرنسيس الأول ملك فرنسا عام ١٥٤٤ إلى الشرق في العثور على أجزاء من هذا التمثال ، وهي أجزاء منحمة ، فكانت الماق تنجاوز قامة الرجل ، كما أن طول الأنف كان تسم بوصات.

رآى كلافيجو (ص٤٠٣) هذه الصورة في كنيسة القديسة ماريا ديستزيا ويقول إنها شديدة الثقل حتى أنها كانت تنطلب أربعة رجال لحلها فيا بينهم بواسطة حبال من الجلد انظر Embassy to Samareand P.44. وقد تخطمت هذه الصورة حين دخل الأتراك المدينة ، إذ مزقها الإنسكشارية إلى

- قطع صغيرة للهو بها ؟ انظر . W. H. Hutton: Constantin ople (Mod. بين وقت Towns Series) P.P. 263,266 ويبدو أن الصورة كانت تحفظ ـ بين وقت آخر ـ في مختلف الكنائس .
- (۱۰٤) الأرجح أن هذه هي كنيسة « بلاشيرن » وقد رآها أطلالاً « جيان» Ebersolt: Constantinople Byzantine et les Voyageurs عام ١٥٤٤م انظر du Levant, p. 81.
- (۱۰۵) کنیــة « المسیح ضابط السکل » Pantokrator شیدها یوحنا کومنین وزوجته ایرین التی توفیت سنة ۱۱۲۶ ، وهی فی الواقع ثلاث کنائس بهضها داخل معض ، أما الوسطی منها فسکانت ضریح آل کومنین .
- (١٠٦) يعنى بذلك الهبدروم وعمود السربفت. وقد عمد قسطنطين إلى نقل العمود من دلنى ، وكان العمود يحمل فى بداية إقامته الركيزة الثلاثية الذهبية التى كرسها اليونان لأبولو بعد انتصارهم على أجزرسيس فى بلاناى Platea ، ويمكن مطالعة أسماء للدن المدونة على أسطرانها ، أما الرءوس الثلاثة فقد اختفت منذ زمن بعيد ، وواحدة منها فى المتحف ، أما فيا يتعلق بتاريخ العمود والنقوش فانظر Pausanias's Description of Greece, Vol. V, pp. 299 ff.
- (١٠٧) لا نعرف على وجه التدقيق أى عثال يشير إليه طافور ولا القصة الموجودة في كتابات الرحالة الآخرين .
- (١٠٨) من المكن أن تـكون هـده إشارة إلى الأسطورة المتعلقة مجماعات Zeuxtippus الق كانت ملاصقة القصر والمهدروم .
- (١٠٩) جاء تيودوسيوس بهذه المسلة من هليو بوليس وظلت باقية في مكانها الذي وضمت فيه .
- (١١٠) لم يبق من البانى الق كانت تؤلف القصر الإمبراطورى سوى بمض الإطلال، ولاشك فىأن الإشارة إلى المكتبة ذات أهمية خاصة وذلك لوجود نقاش كثير حول مكانها.
- (١١١) ضرب التركفي عام ١٤٢٧ حصاراً حولها استمر من يونيو إلى أغسطس

لكنهم ما لبثو أن رفعوه ، وحينذاك عقد الإمبراطور السلم لكن على شرط قيامه بدفع جزية ضخمة ، وتخليه لهم عن كثير من الأماكن الواقعة على البحر الأسود، انظر ... Cambridge Medieval History, Vol. IV, pp. 689, 60.

(۱۱۲) تشغل بروصة السفوح السفلى من جبل أوليمبس ميزيان ، ويقال إنها تأسست بناء على إشارة منهانيبال ، وقد استولى عليها الترك عام ١٣٢٧ بعد حصار استمر عشرة أعوام وبقيت عاصمة لهم حق انتقل مراد الأول إلى أدرنة .

(۱۱۳) وتعرف اليوم بأزميد ، وقد جاء فى لى استرانيج : بلدان الحلافة الشرقية ( نرجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ) ص ١٩٠ أن العرب الجغرافيين الأواثل عرفوها باسم « نقموديا » وهى تعريب لسكلمة Nicomedia ، وسماها الترك « أزنسكميد » .

(١١٤) فيا يتعلق ببيره راجع ما سبق ص ١١٥.

استردت سالونيكا بعدد كثير من الأحداث وأخذت من البنادقة (١١٥) استردت سالونيكا بعدد كثير من الأحداث وأخذت من البنادقة عام ١٤٣٠، وقد بيع سبعة آلاف من سكانها رقيقاً ، انظر : Medieval History, Vol. IV, P. 690, W. Miller : Essays on the Latin Orient, 1921, pp. 279 ff.

(۱۱٦) انظر ما سبق ص ۳۵.

(١١٧) كان تاريخ عودة طافور إلى البندقية هو ٢٢ مايو ١٤٣٨ .

(١١٨) عَمَانَ لِلقَارِي أَن يُستزيد عَنْ هَذَا الحَبْرُ وَالْأَحْدَاثُ الْتِي أَعْقَبْتُهُ فِي :

وتذهب الرواية إلى أنه قدم إلى البندقية متنكراً عام ١١١٧ م ومضى وتذهب الرواية إلى أنه قدم إلى البندقية متنكراً عام ١١١٧ م ومضى إلى در كريتا Carita حيث استقباوه كقسيس بسيط أو حسب رواية أخرى عساعد طاه ، ويقال إن الذي عرفه هو رجل فرنسي اسمه Comodo ، ويلاحظ أنه ليس ثم أساس تاريخي لهذه القصة ، انظر : G. Tassini : Curiosita Veneziane, 4 th. ed. Venice, 1887. p. 148

وقد حدثت هذه المعركة المبحرية يوم ٢٦ مايو ١١٧٧ ، وكان اندحار الألمان فيها نهائياً ، وتسمير ثلاث لوحات من الرخام الأحمر في سقيفة باب كنيسة القديس مرقص إلى البقعة التي ركع فيها فردريك وأنهضه البابا وقد أغرورقت عيناه بدموع الفرح ومنحه قبلة السلام ، أما القصة التي يرويها طافور ويشير فيها إلى كيفية وضع البابا قدمه على رقبة الإمبراطور موهو منبطح على الأرض فمتأخرة تاريخياً ، والصورة لا تزال موجودة في صالة الاحتفالات الكبرى بقصر الدوج .

(۱۱۹) من المحتمل أن تـكون الجياد البرونزية الشهيرة هي التي علت أقواس النصر لتـكريم نيرون ومن بعـده تراجان ، وقد بعث بها قــطنطين إلى القــطنطينية حينا جاء بها الدوج داندولو إلى البندقية عام ١٢٠٤ م .

ا (۱۲۰) بدیء فی إقامة الـ Campanile عام ۸۸۸ م ثم أعید بناؤه فی سنق ۱۲۰) بدیء فی إقامة الـ ۱۹۰۵ عام ۱۹۰۸ م ثم جدد مرة أخرى .

(۱۲۱) شيد العمودان المصنوعان من الجرانيت عام ۱۹۸۰ ، وكان أحدها محمل أسد القديس مرقص ، والآخر أسد القديس تيودور — وليس القديس جورج — على تمساح وهو حامى الجمهورية القديم قبل وصول رفات القديس مرقص من مصر عام ۸۷۷ ، وقد ظل العمودان ملقيين على الأرض بضمة أعوام حق قام مهندس لمباردى اسمه نيسكولو برفعهما وحفظهما ، انظر Repwblic , I, P. 483.

(۱۲۲) انظر ما سبق ص ۲۲۱

(۱۲۳) الإشارةهنا إلى المؤامرة الحائنة التي دبرها Marino Faliero الذي اختير دوجا عام ١٣٥٤ وهو في السادسة والسبعين من عمره، ويلاحظ أن طافور واسع الحيال في هذه الناحية، إذ أن الدوج أعدم يوم ١٧ إبريل ١٣٧٥، راجع:

Hazlit: op. cit. vol, III pp. 145 ff.

(۱۲٤) ولد فرانشكو باسونى Francesco Bussone فى قرية صغيرة اسمها كرمانيولا Carmagnola فى إقليم تورين عام ١٣٩٠، وقد ثبتت عليه جريمه القيام بأعمال خائنة مع الفيكونتي وأعدم يوم ٥ مايو ١٤٣٧.

(١٢٥) تأسست پيتا في سنة ١٣٤٦ لتلقي اللقطاء ، انظر : Taissini

(١٣٦) استمر ت الحرب بين البندقية وميلان لمدة سنوات عدة ، ولم تتوقف إلا بموت فيليبو ماريا فيكونق عام ١٤٤٧ ، وعلى أية حال فقد كان هو الحاسر ، إذ ثارت جنوة ، ومدت البندقية حدودها غرباً .

(١٢٧) نوع من القوارب الحفيفة ، محدودب الشكل أشبه بالسلحفاة .

(۱۲۸) أصدر البابا يوچين قراراً بفض مجمع بازل واستدعى مجمعاً آخر في « فرارا » في يناير ۱۶۳۸ ، ثم انتقل بعد عام واحد إلى فلورنسة ، وقد قبل الإمبراطور البيرنطى اتحاد الكنيستين اليونانية والرومانية لكن اليونان رفضوا هذا الأمر.

(۱۲۹) هو نيكولو الثالث مركز فرارا الثانى عشر (۱۲۹ – ۱۶۶۱) وكان إذ ذاك في الخامسة والجمسين من عمره ، ويبدو أن طافور شديد الاهمام بمسألة السن ، أنظر ما سبق ص ع والفصل السادس والعشرين ص ۲۳۷ . وليس من اليسير معرفة الإشارة إلى الجلالون وإن كان Bronica . Bronica و طحت الموضوع حيث طد الموضوع حيث كتب يقول و إن مؤرخى أسبانيا وفرنسا يشيرون إليها (أى إلى المزعة في كتب يقول و إن مؤرخى أسبانيا وفرنسا يشيرون إليها (أى إلى المزعة في تناول واحدث أن تناول أحدهم الطعام مع لا يزال بعض ذريته يعيشون في فرنسا ، وإذا حدث أن تناول أحدهم الطعام مع أغنية رولاند .

اليسير التفرقة بين الحقيقة والخيال ، ولقد ماتت زوجة نيكولو الأولى عام١٣٩٧م، اليسير التفرقة بين الحقيقة والخيال ، ولقد ماتت زوجة نيكولو الأولى عام١٣٩٧م، من Parisina Malatesta ، وقد أصبح الين زوجها عشيقاً لها ، وقد أمسك الخاطئان ليلة ٢٠مايو ١٤٧٥ وألق بهما في السجن وأعدما في اليوم التالى ، وقد أصبح للمركيز كثير من الأبناء غير الشرعيين بعد موت لا باريزينا »، ثم كانت زوجته الثالثة Ricciarda de Saluzzio سنة ١٤٣١ ، وقد اشترط عليها أن يخلفه من بعده ابنه « ليونيللو Leonello » للولود عام ١٤٠٧ مهما رزق منها من صبية ، وقد أعلن شرعيته منه البابا مارتن الخامس ، أنظر مهما رزق منها من صبية ، وقد أعلن شرعيته منه البابا مارتن الخامس ، أنظر Gardner : Dukes and Poets of Ferrara, 1904, PP. 37 ff.

(١٣١) ربما كانت الإشارة هنا يقصد بها أنها كانت ذات قدمين كبيرين .

(١٣٢) إلتق طافور بنيكولا بتشينينو من قبل ، أنظر ص٣٣ ، حاشية قم ١٦ .

(۱۳۳) كان فيليبو ماريا فيكونتى بن جيان جاليزو G. Galeazzo وقد تولى العرش بعد موت أخيه عام ١٤١٧م وكان آخر حكام بيت فيكونتى الطغاة وظل يحكم مدة خمس وثلاثين سنة ، والمروف عنه أنه كان ذا طلعة بالغة القبح وأنه كان شديد الإحساس بهذا العيب، ومن ثم فإن قلما كان يظهر للناس ، وأخذ نفسه بالعيش

في حجراً تسرية ، وكان إذا خرج أنى أن محييه الناس في الشوارع .

(۱۳٤) لم یکن لفیلیبو ماریا ولی عهد یخلفه ، آما ابنته بیانـکا Bianca فقد تزوجت ۱۶۶۱ من فرنشسکو سفورزا الذی اعتلی عرش الدوقیة بعد فترة قصیرة من الحسكم الجمهوری سنة ۱۶۵۰ .

(١٣٥) هو قائد جماعة مرتزقة وقد تزوج بأرملة فيليبو ماريا فيكونق.

(١٣٦) إذا كانت هذه هي لوسرن فقد اختلط الأمر على طافور .

(۱۳۷) عبر آدم دی أوسك هذا المر فی سنة ۱٤٠٧ حيث و سحب فی عربة يجرها ثور ، وقد قد أنهكه التعب بصورة نجعله نسف ميت من جراء البرد وعينين مصوبتين ، حق لا أرى أخطار الممر » راجع . Thompson, 2 nd.، P. 242.

(١٣٨) هناك وسف لبازيل في هذا الوقت وشمه ايناس سيلفياس Aeneas الذي عرف فيا بعد باسم البابا بيوس الثاني ، وهو الوسف المترجم في Sylvaius . Chreighton: History of the Papacy, new ed. II, P. 199. هذا وقد عقد الحجلس عام ١٤٣١ واستمر منعقدا حتى سنة ١٤٤٩.

(۱۳۹) دون چوان دى سيلفا أول كونت لسفونيتا ألفريز الأكبر للملكجوان الثانى ، وقد كان ألفريز الأكبر هو الضابط الذى كان موكولا إليه حراسة علم للدينة عناسبة إحدي الزيارات الملكية .

(١٤٠) من الأرجح أنها ماريا شنين التى كانت سابقاً أحد الأديرة البندكتانية ولللحق بهاكنيسة حج شهيرة .

(١٤١) أنظر ما سبق ص ١٥٦ .

- (١٤٣) شيدت القلمة القديمة عام ١٣٧٦ في رينز Rhense قرب كوبلنز ، وقد حل محلها بناء حديث وجرى فيها آخر انتخاب إمبراطورى عام ١٤٠٠ م .
- (١٤٣) ربما كان يعنى بذلك جوهانسبرج لكنها تبعد عن كوبلنز عدة أميال كثيرة .
- (١٤٤) تم انتخاب ديتريش الثانى فون مورز عام ١٤١٤ ومات سنة ١٤٦٤ وهو واحد من أقوى أمراء الـكنيسة ، وعلى الرغم من إشارة طافور هذه إلاأن فون مورز اتخذ خطوات عنيفة فى العمل على إصلاح سير رجال الدين .
- (١٤٥) هو أدولف الثاني أول دوق لـكلوفس ١٣٧١ ـــ ١٤٤٨ ، وكانت زوجته الثانية « ماريا » أخت فبلب الطيب .
- (١٤٦) وكل إلى أرنولد ديجمونت عام ١٤٧٣ بدوقية جيلدرز Guelders وتستفين Zutphen .
- (١٤٧) لا يمسكن أن يكون القصود بها Lille ، ولابد من أن طافور يشير إلى مكان صغير مجاور لبوا ـــ لى ـــ ديك Bois-le-duc وخلط بين الأسمين .
- (۱٤۸) بقى فيليب الطيب الذى امتد حكمه من ١٤١٩ حق ١٤٦٧ م ، وكان قد تزوج عام ١٤٣٠ بإيزابلا ابنة خوان الأول ملك البرتغال وفيليب دى لانكاستر .
- (۱٤٩) جون دى لانسكاستر هو الابن غير الشرعي لفالرام الثالث Waleram دوق لوكسمبرج، وقد ولد سنة ، ١٣٩ م واعترف ببنوته الشرعية سنة ٢٣٩ ومات عام ١٤٦٦ م، وكان يعد واحداً من أعظم جند يومه، وقد أسر مرتين في بعض المعارك، وأنعم عليه بوسام طائفة القطيع الذهبي عام ١٤٣٣ م ولسكن ليس بالطريقة التي يرويها طافور في الرحلة، إذ يبدو أنه يخلط بين جان دى لاتريموني rimowlle
- (١٥٠) هو الذي أصبح فيا بعديعرف باسم « شارل الأصلع»المولود سنة ١٤٣٣ والمتوفى عام ١٤٧٧ ، وكان قد تزوج في سنة ١٤٦٨ ، بمرجريت دى يورك أخت إدوارد الرابع .

Malcolm Letts: Bruges and راجع يتعلق ببروجس راجع Sluys (London. 1926) كيا يتعلق ببروجس واجع Sluys (London. 1926) لا نزال تعتبر سوقاً من أحكبر الأسواق التجارية في أوربة ، أنظر أيضا Pirenne: Economic & Social History of Medieval Europe, chs. 5&6.

cf. M. Letts : op cit. (107)

(١٥٣) وكان موقعها عند الجانب الشرق من القصر الكبير ، ولكنها تهدمت سنة ١٧٨٧ م .

(١٥٤) يشير طافور إلى ثورة ١٤٣٧ حيث هاجم الثوار الدوق عند بوابة ﴿ بوفرى ﴾ وكادوا أن يقتلوه وكانت نجاته إحدى العجزات ، ومن ثم كانت نقمته عليها شديدة فعاود قتالها في العام التالي واحتلها .

(١٥٥) كانت سلايز هى ميناء بروجس البحرى فى ذلك الحين ولـكنهاأضحت اليوم مدينة فى الداخل .

(١٥٦) ثارت ﴿ غنت ﴾ سنة ١٤٥٢ ، ويرجع الفضل في مقاومتها للعصار للضروب عليها إلى استحكاماتها العظيمة ، غير أن هزيمة ﴿ جافيرا ﴾ يوم ٣٣ يوليو ١٤٥٣ أدّت إلى خضوع الثوار ، وفي يوم ٣٠ يوليو ركع ألفان من أهلها للدوق فيليب ملتمسين عفوه ، وفرض عليها أقسى الشروط المذلة .

عقد عقد (۱۵۷) قام الإمبراطور سجسمند عام ۱٤١٥ بمنح و انتورب » حق عقد سورة سوقين في كل عام ، ومنذ ذلك الحين أخذت المدينة في الازدهار والرخاء بصورة لم تشاهدها من قبل ، لكنها لم تستطع أن تسكون مركز تجارة الشمال إلا منذ بداية القرن السادس عشر إذ كانت و برجس » لاتزال منافساً خطيراً لها، أنظر في ذلك بداية القرن السادس عشر إذ كانت و برجس » لاتزال منافساً خطيراً لها، أنظر في ذلك Pirenne : Hist. de Belgique, II P. 440; J. Wegg: Antwerp 1477—1559. (1916).

(١٥٨) أنظر ما سبق ص ١٠٩ ــ ١١٠ .

(١٥٩) لابد من أن يكون الدوق الذي يقصده طافور في المن هو Ingoldstadt ابن فردريك دوق بافاريا المسمى لاندشوت.

(١٦١) هو غير John de Turquemada المحقق في ديوان التفتيش، ولكنه من رجال الدين وقد مات سنة ١٤٦٨ ، كما أنه أحد رسل البابا الذين أوفدهم المنعقد في بازل.

(۱۹۲) ينتمى كاسبر شليك Kaspar Schlick إلى إحدى الأسرات الشريفة في فرانكونيا ، وكان قد التحق بخدمة الإمبراطور سجسمند كاتبا في ديوان مراسلاته ، ثم ما لبث أن أصبح صديق الإمبراطور وموضع ثقته بصورة جعلته يغدق عليه الأموال ومظاهر الشرف ، وقد ظل يشغل منصب المستشارية زمن « ألبرت الثانى وفردريك الثالث .

M. Letts (in) English Historical انظر في ذلك J. Butzbach بوتسباخ Rev. January, 1917.

.. Cf. Eng. Hist. Rev. Jan. 1917), P. 29. (\\E)

(١٦٥) هو فردريك الثانى حليف الإمبراطور سجسمند

(١٦٦) كان ألبرت دى استريا زوج ابنة الإمبراطور سجسموند ، وقد أصبح ملك الرومان عام ١٤٣٧ ، ومات وهو في محاربته الترك سنة ١٤٣٩ .

(١٦٧) فىسنه ١٤٢٠ غزا البنادقة جميع نواحى « فر يولى » ومدوا حدودهم ناحية الشمال الغربى إلى الجبال .

(١٦٨) لم يكن هناك بطبيعة الحال زواج بملك بولندة الذي كان إذ ذاك صبياً صغيراً ، لكن حينما كان سجسموند فى مرضه الأخير أخذت الإمبراطورة فى التآمر ضده فرتبت زواجها من ملك بولندة بعد موت الإمبراطور ، كما رتبت

حسولها على تيجان بوهيميا وبولندة والمجر ، وكانت الإمبراطورة إذ ذاك في الخامسة والأربعين من عمرها ، غير أن المؤامرة اكتشفت وألقيت الإمبراطورة في السجن الذي طلت حبيسة فيه حتى ردت إليها حريتها ولسكنها ما لبثت أن مانت سنة ١٤٥٧م، انظر في ذلك : Aschbach : Geschichte Keiser Sigismunds, Hamburg. 1846. Vol. IV.pp. 391. 395.

(١٦٩) كان فلادلسلاوس الثالث Wladislaus (١٤٤٤—١٤٣٤) لا يزال طفلا فى التاسعة من عمره حينا أصبح ملكا ثم وافاه الموت وهو فى العشرين فى معركة « فارنا » حيث كان محارب الترك .

J. Schwerdfeger وارد فی ۱٤۸۹ وارد الع لفینا عام ۱٤۸۹ وارد الع العنا العرب (۱۷۰) Vienna Gloriosa, Vienna, 1923. p. 26.

ويوجد وصف رائع للطفل من حيث ﴿ إِنه كَانَ فَى تَتَوْجِهِ قَلَيْلُ مَنَ الْبَهِجَةِ ، وكان يبكى صوت عال ﴾ .

(۱۷۲) هو فردریك الثالث (۱۶۹۰ – ۱۶۹۰) الذی یعتبر أضعف من خلفوا Stubbs: Lectures on Medieval من خلفوا أوتو العظيم، أما فيما يتعلق بخلقه فراجع and Moderm History, p. 887 هذا وقد تزوج ابنه مكسميليان من مارى البرجندية.

(١٧٤) شيد بيتروكوزو الصالةالقائمة فىقصر البلدية بينعاى١١٧٢، ١٢١٩،

وقد زينت الجدران بثلاثمائة لوحة فنية من إبداع جيوفانى ميرتبو وآخرين جدسنة ١٤٢٠ .

(١٧٥) هو بطرس أبانو ( ١٢٥٠ --- ١٣١٦) الفليسوف والعالم الطبيعى الإيطالى ، وقد مات ميتة طبيعية وإن كان قد حوكم أمام محاكم التفتيش مرتين بتهمة ممارسته السحر ، وكانت وفاته قبل الفراغ من محاكمته الثانية ومن ثم صنعوا دمية عمله وأحرقوها .

(۱۷۹) فى ينام ١٤٣٩ قرر البابا نقل «المجمع» إلى فاورنسة، وبدأ رحلته فى اليوم السادس عشر من يناير وبذلك يمكن تحديد تاريخ وسول طافور إلى فرادا، انظر .Creighton: History of the Papacy، new ed. II. p.p 340 ff. فرادا، انظر محير كيف رأى طافور كل ما يصفه ثم وصل بعد ذلك إلى فرادا بعد خمسة وعشر بن يوماً من وصوله إلى بريسلاو، ذلك أن الرحلة تستغرق اثنى عشر يوما ( انظر ص ٢٣٦ س٢٦ من هذه النرجمة العربية ) .

Hazlitt: Venetian Rerublic; ورد وصف هـذا الحفل الفريد في

vol. IV, PP. 141 ff. فقد حمل أسطول مؤلف من خمس وعشرين سفينة وستة أغربة عبر جبال الأاب فالتيرول وذلك في عربات بجرها الرجال والثيران حقداخل اغربة عبر جبال « بالدو » إلى « لاجودى جاروا » وكانت المسافة التي قطعت تباغ ما ثنى ميل ، وقدرت الشكاليف محمسة عشر ألف دوكات أو أكثر، وقد أزل الأسطول بأجمعه في فبراير ١٤٣٩ ؟ ومن البين أن ظافور شاهد نقل واحد من السفن الأخيرة .

(۱۷۸) فیما یتعلق ببتشنینو راجع ما سبق ص ۱۳ .

(۱۷۹) ليس من السهل تفهم ما يريده ظافور هنا ، ذلك أن البيازنة شاركوا في الحرب الصليبية الأولى وبرهنوا على حماستهم لها وشجاعتهم في الاستيلاء على بيت القدس وقد أدى ذلك إلى حصولهم على كثير من الامتيازات التجارية ، وربحا

كانت الاشارة فى التن راجمة إلى واحد من تلك الاضطرابات التى حاقت بالمدينة المنكودة الطالع فىالقرن الثالث عشر ، وقد بيعت بيزا إلى فلورنسة فىسنة ١٤٠٥.

- (۱۸۰) انظر ماسبق ص ۱۰
- (۱۸۱) يشير طافور إلى ظاهرة فذة على بعد ميل ونصف ميل من «بيترا مالا» عند سفح جبل « دى فو » المعروف باسم « إى فوكى I Fouchi » وهو تحتوى على خروج غازات غير حارقة أشبه ما تسكون عظهر بركانى ، وهذه النيران تكون على بعد قدم من سطح الأرض ، وأحسن ما تظهر بوضوح فى الليل .
  - (١٨٢) هو أحد الأديرة البازيليه ، أسسه روجر الأول ثم نقل من هناك حينما أعاد شارل الحامس بناء قلعة « سان سلفاتور » .
- (۱۸۳) لا تزال الصور والرسوم عثل روعة الكنيسة وتجعلها من أجمل كنائس العصور الوسطى .
  - (١٨٤) لا تزال ﴿ تراباني ﴾ تعد المركز الرئيسي لتجارة المرجان الصقلي .

## كشاف أبجدى

بالأعلام والأماكن الواردة في هذه الترجمة المربية (\*)

<sup>(\*)</sup> قام بعمل هــذا الكشاف زميل الدكتور اسحاق تاوضروس عبيد الدرس بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، فله مني خالض الشكر .



أبسالوم : ٨٤ استامب: ۲۰۷ أبوليا: ٣٦، ٢٥١ استبان دوريا : ٤ إتنا : ٢٥٤ استمنان الآن: ١١٩ أتبوبيا: ٩٠ اسرائيل: ٨١ اسكلاڤونيا ( دلماشيا ): ۳۵ ، ۳۳، أجاثا ( القديسة ) : ٢٠ 109 أجامحنون : ٣٨ ١٢٣ ، ١١٦ : ١٨٨ أجير: ٢٢٦ اسكندرية : ۲۲، ۲۶، ۲۵، ۲۸، أخايا : ٣٦ ، ١٢١ YIT - 11 . 1 . 9 . 99 . 9 . أخيل: ١١٤،١٠٣ اسطفان ( القديس ): ٢٦ أرجل: ۱۰۲، ۱۱۶، ۱۵۵ آسیسی : ۳۰ ، ۳۱ . أرمينيا : ٥٥ ، ١٠٤ ، ١٣٤ اشبيلية : ٤ ، ١١ ، ١٦ ، ٧٥ ، ٤٤ ، آدم ( قبر ) : ٥١ · 177 · 110 · 117 · 9 · · Y1 أدريانوبل: ١١٨، ١١٩، ١٢٦، 707 . 727 . 727 . 707 آراس: ۲۱۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۸ أصيلة : ع أربينودا مالاتيستا: ٣١، ٣٢، ٢٤٥ أفتتان : ۲۰ ، ۱۸۰ 101 اكتافيوس : ٢٥ أرجنتنا : ١٩٧ اكويليا : ٢٤١ أرسولا ( القديسة ) : ٢٠٣ ألب: ۱۹۳، ۱۹۱، ۱۳۳، ۲۲٤، أرغونة : ٧ ، ١١ ، ١٧ ، ١٧ ، ٣٩ 700 ( 702 ( 707 ( 77 . ( ) . 7 14. : WI أرليس: ٢٢٥ الياف: ١٤١، ٥٥، ١٠٠٠ أرعا: ٨٤، ٩٤، ٥٠ البانيا: ه، ۲۷، ۲۹، ۱۵۹ أزوف: ۱۱، ۱۳۰، ۱۳۵ ۱۳۳، ۱۳۳ الميرت ( إمبراطور ) : ۲۲۹ ، ۲۳۲ ، 72 . 477 . 770 اسپارتيل : ٤ الفونسو فرنانددی میا : ۲ ، ۱۱۹ ، اسانیا: ۳۱ ، ۷۹ ، ۸۷ ، ۸۸ ، 144 الفون دي ماتا : ١١٥ 341 , 277 , 447 الفيريز : ١٩٣ الإسبتارية: ٣٩، ٥٠٠، ٧٠١، ١٠٩

باتراس ( خليج ): ١٥٩ المانيا: ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۸٤، ۲۸۱، (197 ( 190 ( 191 ( IXY باتروكولوس: ١١٤ 777 باتيندورف: ۲۳۰، ۲۳۰ المنيان ( سور ) : ه باتى : ۲۵۲ الميرا : ٧ باثنا: ١٥ أنا ( القديسة ) : ٨٨ يارما: ۱۸۸ ، ۱۸۸ انتورب: ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۸، ۲۱۹ بارنزو: ۲۵، ۱۹۲ أنتينمور : ٢٤٣ باریس : ۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۱۲ أنجلترا: ٢١١ بازيل: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ٢٢٠، أندلس: ١٣٧ انطاكة: 30 باسك: ٧ انطوان دى فلوڤيان : ٢٩ ، ٥٠٥ باسيل ( القديس ) : ١٤٦ ، ١٥٧ انطونيوس دى بادوا ( القديس ) : باسينو اليتاتو: ١٩ بادوا: . ١٤٤ ، ٢٤٢ ، ٤٤٢ انکونا : ۱۵۵ ، ۱۵۹ ، ۱۲۰ ، با کوه ( بحر ) : ۱۳۵ YO1 4 17A 4 17Y بالرمو: ۲۵۳ ، ۲۵۶ اینس: ۵۰ ، ۲۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۳ البحر الأسود : ١٣٠ ، ١٣٦ ، ١٤٢٠ أوروس ( حزيرة ) : ١٥٨ 101 1001 175 1 371 1717 1 أوغسطوس: ٢٥٠ أوفرن : ۱۰۷ البحر الميت : ٤٩ اولم (اولوس): ۲۲۵ بدرازا: ۲۲ إششا: ٧ بدرو ( دوق ) : ۱۰۲ إيطاليا : ١٢٨ ، ٨٨ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، بدرو (کونت ) : ۱۱۹ . 721 4 197 4 177 4 109 رابانت: ۲۰۹، ۲۰۰ ۲۱۹، ۲۱۹ إيڤونا ( ميناء ) : ١٠٩ براج : ۲۲۷ إيليا ( الني ) : ٤٧ راسادا: ۲۷ إطيام: ١١٢ براميدا (ميناه): ٤ بالمون: ۲۲، ۷۳، ۷۶ برانندبرج : ۲۳۰

بطرس أبانو ( الساحر ) : ٢٤٢

144 ( 140

بروت: ۲۲ ، ۳۵ ، ۸۷ بيروجا : ٣٠٠ بيزيه: ١٠١ ، ١١٥ ، ١٤١ ، ١٥١ ، برا:۲۲، ۲۲، ۱۷، ۸۶۲، ۲۶۲ بیزارو : ۲۰۱ یکاردی : ۲۱۵ تابور ( قلمة ) : ۲۲۷ تانا ( بحر ) : ١٣٥ تانيه ( نهر ) : ١٣٦ التار: ١٣٥، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٦، 104 . 18. . 144 راجان ( امبراطور ) : ۲۱ ريان ( بوابة ) : ٢٣ رکیا: ۱۳۰،۱۰۳، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۰ 108 ( 184 ( 1886 144) تريقيو : ٢٤١ ترعويل: ٢٠٦ تنيدوس ( جزيرة ) : ١١٢ ، ١١٣ ، 107 توردو دل کاسو: ۱۷۲ نورنو (برج): ۲

توزول : ۲۳۳ توما (القديس): ٤٤، ٩٠، ٩١ ونس: ۲۵٤ ، ۲۵۵ التير: ١٩ ، ١٧

بواتيللو: ١٨٣ بوا ــ لي ــ ديك : ٢٠٤ ، ٢١٩ يودا: ۲۳۹ بورتو فینیری : ۱۳ بولاك: ١١٠ بولص ( دير القديس ): ۲۷ بولص ( جسد القديس ): ٢١ بولس ( رأس القديس ) ، ۲۳ بولندة: ٨٨، ١٣٦، ٧٢٧، ٢٢٨، **YTA : YTY : YTY** بولونيا: ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۷، **40.4 1.40** بوهيميا : ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، 747 . 741 بياتشنزا: ١٨٨ بيت القدس: ١٤، ١٧، ١٧، ٢١، 'ET ' TT ( TT ( TT ( T) T) 49.4 TO 4 01 4 EA 4 ET · 177 · 107 · 128 · 1 · · " IAT . IAT . IYI . ITT · 72. · 74. · 777 · 7.7 YER & YEA بيت لحم: ٤٧ ، ٨٨ بيترا سانتا : ١٢ بيرجوس: ١٢٨ ، ١٩٣ ، ١٩٩ ،

جوان دي موريللو ؛ ۲۱۸ ثيتان ( جزيرة ) : ٧ جوان کارو: ۱۳۰،۱۲۰ تيتس ليفيس (الؤرخ): ٢٤٢ جورج ( القديس ) : ١٧٢ ، ١٧٦ تررادي لا فورد: ۲۵۱ جورج ( درسات ) : ٢٤ تىرنى: ٣٠ جورج فونيروك: ٢٣٨ تىمور لنك: ٧٩ ، ١٣٧ الجلجلة ( جبل ): ٥٥ ثابور ( جبل ) : ٥١ **حلتو: ۲۲** ئرنادىلا: 🕶 ە الجلل: ٥٣ جاك دى لان: ٢١٧ جنوة: ٤ ، ٥ ، ٨ ، ٨ ، ١٠ ، ١٠ ، جالالون: ١٨٥ 30 , 2.1 , 001 , 201, . 41 جالبولى: ١١٤ 789 حانوس ۲۰،۵۵،۵۵،۹۰۰ جنيف: ۲۱۸ حابوس ماريوس : ۲۹ چويو : ۳۱ جير الفار: ٦ جوتير كيسارا: ١٦٢، ١٦٣ الجيل الأسود : 30 جوتير كويكسادا: ٢٠٦ جل طارق: ٣ ، ٤ حودفري دي يويون : ٤٢ / ٣٤ / ٢٣ الجراكسة : ١٣٤ جون کليفيز: ۲۰۷ جرانديلادي الكوديا: ١٨٧ جیان: ۲۲۲ جرجنق: ۲۰۶ **جبو : ۲۲** جریجوری ( بابا ) : ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۷ جيبو شابات : ٤٦ جوان (ملك): ١٤ ، ٢٠٥، ٢٣٣، جيروم ( القديس ) ؛ ۲۷ ، ۲۷ ، جوان الإثبلي : ١١٦ جيلدرز: ۲۱۹، ۲۱۹ جوان دی تورکهادا : ۲۲۵ جيمس الصغير: ٤٨ جيمس الكبر: ٤٨ جران دی سیموفیا : ۲۲۵

دون بیرو روزکافیر : ۱۲۰ حايم: ٥٥ دون جوان : ۲۲۹ ، ۲۲۹ حواء ( قبر ) : ٥١ دون خوان: ۲ خوان دي أنجاو : ١٦٣ خوان (اللك): ٥٥ دون ستيةن : ۲۲۱ ، ۲۳۳ خرو نيمو دوريا : ٤ دون سانت بول : ۲۰۵ ، ۲۰۷ ، خيرو نيمو دي فولتاخو : ٤ **Y·**A دون فادریك : ۲۴۳ خيوس ( جزيرة ) : ١٠٩ ، ١٠٩ دون فرنانت : ۱۲۰ 44. (111 (11. دون فرناندوری جیفارا : ۲۳۸ الدانوب: ۲۲۹ ، ۲۲۷ ، ۲۲۹ دون لویس دی قزمان : ۱۲،۱۶ داود ( اللك ) : ١٨ دېجو ئينودېو : ٥٩ داود ( قلمة اللك ) : ٣٤ دې کونني : ۹۳ دراجس : ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، دي لوس دو تسيوس : ۲۲٤ دعتري ( القديس ) : ١٤٧ الدردنيل (مضيق) : ١١٣٠ ، ١١٤٠ راجوزة: ٢٥٩ ، ١٥٩ 100 رأس بيفانى : ١٠٣ دناشیا : ۲۰۱۹ ، ۱۹۲۹ ت رافناً: ۲۰۱ ۲۰۱ دمشق : ۲۸۱ ، ۵۳ ، ۲۸۱ رامة: ٢٤ دماط: ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، الراين: ۲۰۱، ۱۹۸، ۲۰۱، ۲۰۲ 1 . . . 99 . 98 777 دواداره: ۸۸ رُاينلاند : ۲۲۳ دومينجوفات : ۱۸۱ رشيد: ٩٩. دومنيكان: ۲۱۸ الرملة : ٥٣ دومينيكو ( دير ) : ١٤ الدون ( نهر ) : ١٣٦ ، ١٣٧ روان : ۲۱۶ دون استيفان إلان : ١٢٠ رودس: ۲۹، ۶۰ ، ۹۶ ، ۹۴ ، ۱۰۱ ، < 1.4 · 1.8 · 1.8 · 1.7 دون پریلان : ۱۲۰

سأنت مارتا (كنيسة): ٩٦،٩٢ روزة ( ضمان القديسة ) : ٣٠ سافتا ماريا ( راس ): ۱۹۳ ، ۲۵۲ سانتاماریا اراکولی ( کنیسة ): ۲۶ الروس : ١٣٤ روسا: ۱۳۲، ۲۵۲ سانتا ماریا ماجوری (کنیسة): ۲۷ رومانیا : ۲۵۲ سانتا ماریا نوفا ( دیر ) : ۲۳ روما: ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۲۶ ، سان لوکار : ۲،۳،۶ 178 . 177 . 188 . 07 سبارتيڤنتو ( رأس ) : ۲۵۱ ، ۲۵۱ رومولوس ( قبر ) : ۲۷ سالانو: ١٦٠، ١٦٢ ريجو: ۲۵۲ سدتة: ٤،٥٠٤ ر يموس ( قبر ) : ۲۷ سبوليتو : ٣٠ ریخی: ۲۵۱ ، ۳۳ ، ۲۵۱ سبيزيا: ٢٢ زارا: ۳۵ ستاليا : ٤١ زكريا ( القديس ) : ٧٤ سابيزا ( جزيرة ) : ٣٧ ستانفان ( دیر ) : ۲۷ سائاليا (خليج): ١٠٣ سترا سبورج : ۱۹۷، ۲۲۲ ، ۲۳۷ سالو برينا : ٧ سترمبولي : ۲۵۳ سالونيـكا: ١٥٧، ١٥٧ سترى ليدانت : ١٧ سافونا: ٨ ستيفن: ۲۲۰ سافوی : ۱۰۲ سجسموند : ۲۲ ، ۱۳۳ ، ۲۲۲ ، سالوست : ۲۹ **777 : 777 : 770 : 777** ساموس ( جزیرة ) : ۱۰۹ سدوم وعمورة : ٤٣ ، ٩٩ سامو تراس : ۱۳۱ سردشا: ۲،۸۶۲، ۲۵۶، ۲۵۹ سان بدرو : ۱۹۳ ، ۱۹۶ ، ۲۲۶ سر قوسة : ٢٥٤ سان سستو (کردینال): ۲۲۵ سرينا : ١٠٣ سان کروزو (کردینال ): ۲۲۵

سفورزا: ۳۰

سان لورنزو : ١٠

سلزيا : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۳۶ سكسونيا: ٢٢٧ سينار: ۲ه ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۷۰ ، ۷۷ سلامنيكا: ٥٥ AY ' YA ' YA ' YZ ' YA سلفستر ( بابا ) : ۲۳ السينيت ( مجلس ): ٢٩ سلفستر موروديني : ١٦ شافهوزن: ۱۹۳، ۲۲۲، ۲۲۲ سامريا: ١١٤ الشام: ١٧٤، ١٧٤ سلون: ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۶ ، ۲۱۵ ساويس: ۲۱۰،۲۰۹ شان: ۲۰۷ سلمان ( معبد ) : ۲۹ ، ۱۹ شرلمان: ۲۲۲ ، ۲۲۲ سنت أنجلو (حصن القديس): ششونة (يهود) : ۸۸ شيوجيا : ١٨١ سنت باسل : ۳۷ صابح: ٦٥ سنت بدرو ( قلعة ) : ۱۰۹ سقلة: ۸۶۲، ۲۵۰، ۲۵۲ سنت جوثار ( بمر ) : ۱۹۱ ، ۱۹۲ سنت كاترين ( القديسة ) : ٧٦ ، صنوب : ۱۳۰ ٧٧ ، ٢٨ ( الدي ) : ٢٥ ، ٧٠ ، صوفيا ( القديسة ) : ١٤٢،١١٤ ، 99 6 VO سنت کروس : ۲۶ مهيون ( جبل ) : ٤٢ ، ٤٣ سنت لازار: ۱۹۷ صور: ۵۳ سنتوريا: ٤٤ طرا بیزون : ۱۱۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، سنتياجو : ۲۰۹ ، ۲۰۹ 131 , 731 , 001 , 701 سوريا: ١٥٥ الطرف الأغر: ١ سوفينت : 109 طروادة: ١٠٠، ١١٢، ١١٣ ، ١١٤ سيترا ( جزيرة ) : ٣٨ 724 . 145 . 164 . 144 سيجوفنا : ٥٦ طريق الآلام : ٤٦ سريا: ١٣ طليطلة: ١١٩ ، ١٢٠ ، ٢٢٦ " سيلمبريا: ١٥٥

طنعة : ع

سيلات : ٨٤

فرسان القــديس يوحنا ( انظر : عاموص ( قلعة ) عج الاسبتارية ) عسقلان: ٥٣ فرعون: ۸۱ 04 : Kc فرناندو ( ملك أراجون ) : ۲۲٤ العنصرة ( عيد ) : ٤٣ فرناندو دی انجاو : ۱۹۳ عيس الناصري: ٢٦ فرنسا: ۸۸، ۱۲۱، ۱۸۵، ۲۱۲، غالبولي: ١٥٥ فرنسيس (القديس) : ١٣٣٠٢١،٣٠ غاليسيا: ١، ١٢٩ غنت: ۲۱۷، ۲۱۲ الفرنسكان: ١٤٤، ٢٤ غرناطة: ٧٥٧ فرنند تيريزي أيلا: ٢٢٤ غيليا: ٥٥ فريوتي : ۲٤١ فارس ؛ ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۸۲۱، ۱۸۶ فشنتزا : ۲۶۳ – فاروس : ۱۰ فلاندرز : ۱۸۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ فالا يرنا (كنيسة): ١٤٦ فاورنسا: ۱۷،۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ فالونا: ١٥٩، ٢٥١ 717 , 417 , 450 , 455 , 454 فانو : ۲۰۲ فوجا فيكا : ١١٢ فرانشیسکو (کونت) ۱۲، ۳۱، ۴۱، ۱۹۰ فيتربو : ١١٤٤٣٠ فيتولدو : ١٣٦ فر انشدنو كاني : ١٩١ فرتزولا: ۲۶۹ فرارا: ۱۵، ۱۸۲، ۱۸۳ غ۸۱، فیترونا ( فیروما ) : ۲۶۲ 4 YEE 4 YEY 4 JAY 4 JAO فرونیکا : ۲۲ ، ۲۳ 🌣 40+ 4 YEO فیزو : ۲۲۰،۱۱۰ فرانکفورت: ۲۱۸، ۲۱۹ فيلا ديال : ٦٦ فرانكلينو: ١٥٢، ١٨٢ فينا : ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٨٩٢ فردريك (الإمبراطور): ٧٢٧ قادس: ٤ ، ٩ ، ٢ فردريك الدوق: ٢٤٠ الدامرة: ٥٥ ، ٢٥٧ ، ٨٥ ، ٢٢، · YT · YY · Y\ · Y · « \q · \{ فرد نندكونت فيلا ندرلندو : ١٩٩

( 9 Y ( 9 Y ( AY ) ( A) ( ( YY 727 4 777 4 778 قشتـل الروج ( جزيرة ): ٤١، ١٠٤ 148699 القبر القنس: ٤٤ ، ٣٤ ، ٤٤ ، ٥٠ ، قصر التيه ( ديدالس ) : ٣٨ 44. . Ad قطالونيا: ٧ ، ٣٤٣ ، ٤٥٧ قېرص: ۱، ۱، ۲، ۲۵، ۵۱، ۲۵، ۲۳، قطالونيون: ٤ قلمورية: ٢٥١، ٢٥٢ 148 . 1.0 . 1.4 القوقاز : ١٣٤ قدس الأقداس ( مذبح ): ٢٣ قيصر: ٢٣ قرطاچنة : ٧ كارلا مرروزيني ١٦: قرطبة : ١٧٠ ، ١٣٤ ، ٢٣٧ كارلومور سنيو: ٣٣ قزوین : ۱۳۲ کارمینا (کونت ): ۱۷۷ ، ۱۷۸ قسطنطين ( إمبراطور ): ۲۲،۶،۲۳ كارنيرو ( جبل ) : ١ 129 : 120 كازاساجس: ١٠٩ القسطنطينية : ١٠ ، ٣٦ ، ٢٩ ، کاز آل جیتوفیز ( خصی ) : ۲ کاسبرشلیك :۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ · 14. · 144 · 144 · 140 کامیوس : ۲۶ (121 . 179 . 177 . 131 . کافا ۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۶ ، ۱۳۴ ، 4 184 ( YEY + 184 + 184 100 (18. (177 (170 ( 108 ( 107 ( 107 ( 101 کامیل : ۲۲۲ كامبو سانتو: ٢٤٩ 727 : 737 کامبو دولیو : ۲۲ قشتالة : ٣ ، ٠ ، ١٤ ، ٠ ٢٢ ، ١٣ ، کامبو دی فیاری: ۲۲ (94 (78 (77 (09 (07 (07 کانای : ۲٤٩ (119(110(11.41.4 کاندیا (کرتیا ) : ۳۸ ، ۷۷ · 107 · 147 · 179 · 178 · 17 · کاندیلور ( لورد): ۲۹، ۲۰ · Y · E · 199 · 1V · (171

الكتلان: ٧

کرادا: ۲٤۲ کیوس : ۱۳۰ کراکاو : ۲۳۲ لاديسلاوس ( ملك نابلي ) : ٣٩ کریت: ۲۸، ۱۵۸ لافورد . ۲۲ کریستوفر ( قدیس ) : ۱۲۰ ، ۱۷۵ لاهالة : ٢١٢ کریکی: ۲۰۷ لَبَلَة (كونت):١،٧،٣ كلارافا: ١٤ لينان : ٥٣ كلير ( القديس ) : ٣٠ لجهورن: ۱۳،۱۲ کلیفس: ۲۰۹ ، ۲۱۹ لجهورية (ميناء): ٢٤٩ لدفيجو: ٢٧٠ کنای ( جزیرة):۸۰۸ کوبلنز: ۱۹۹ لدويج : ۲۲۰ ، ۲۲۲ لريتشق : ۱۲ کوردن لنجن : ۱۱۵ کورسیکا: ۲٤۸ لمازر: ۲۸ ، ۵۰ لكسة: ٧ کورفو: ۳۱ لمبارديا : ١٤٠ ١٨٩ ١٨٩ کورکان : ۱۳۵ ، ۱۳۸ لوبنهایم : ۲۲۰ کورنة: ۳۳ لوردوبا شار ( سوق ) : ۱۳۸ کورنو : ۱۵۹ لورنس ( القديس ) : ١٤٤ کورو: ۲۷ لوسرسا : ١٩١ کورونا (کنیسة سیدتنا ) : ۹ لوفان: ۲۱۹ کوس ( جزیرهٔ ) :۱۰۹ لوقا (القديس) : ۲۲، ۱۶۵، ۲۲۲ کوستانزا: ٤٥ لباری (جزیرة): ۲۵۳ کولاکم : ۳۹ ليرتش: ١٣ كو لخيس ( قلعة ) : ٤٥ ليتوانيا :١٣٦ ليفانتين ( حصن ) : ٢٢٠ كولمبريا ( برج): ٢٥٤ ليلا ( ميلليناس ) : ٢٠٥ ، ٢٠٥ کولوثیا : ۲۹۰ ، ۲۱۰ ليون : ٧ الكولوسيوم : ٢٥ ما دالون : ٤٨ کولونیا : ۲۰۲،۲۰۱،۹۹۰،۹۹۰۲۲ مارتا : ٨٤ كُونستانس: ٢١٤ مارتن ( بابا ) : ۳۱ کونسکا: ۱۹۳ کفا :۱۳۰ مارجرجس : ۵۳ ، ۵۵

ماركوس (تمثال) : ۲٤ مايونيز : ١١٢ مارى (المذراء): ٥٥ ، ٢٩ 14: : YO1 · PYY · 17Y · ATY › مارى (بيت العذراء): 33 721 472 479 ماريا سنبلا ( در ): ١٩٤ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : . ٩ ماريا الكبرى (كنية القديسة): مدالون: ٥٠ 120 477 478 مدينا: ۲۱۸ مارينا ( القديسة ): ١٢١ ، ١٧٥ مرقص (كنيسة القديس): ١٦١،١٦، الماغوصة : ١٠ ، ٤٥ 144 (141 (174 (174 مالطة: ١٥٦ مرمرة: ١١٤، ٥٥١ مالقة: ٥،٢ مالينز: ٢٠٥ مريم المجدلة : ٤٨ مسينا (مضيق) : ۲۵۲،۲۵۱ ملاتسا: ۲۱ مصالة من مصالة : ع ملطية : ١٣٢ النكب: ٧ معم : ٢٥١٤ ١٥٥ ) ١٨٢ ) ١٨٢ منورة: ٧ المطرية: ٧٠ مودون : ۳۷ ، ۱۵۹،۳۷۷ 9. 6 10. 6 49 , 41 : 54 موديكا: ١٣٠ میتلینی : ( جزیرة ) ۱۱۳ مورافيا: ٢٣٦ ميدا : ٥٥ -للورة: ١٧١، ١٥٩ ميسيان : ۲۲۷ ، ۲۶۰ مه زن فلا فرانكا: ٢٤٣ ميلان: ٧٨١ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، موزین سوارز : ۱۸ . 727 4 YEO موسى: ۷۷ میلانو: ۱۱ ، ۳۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، موسین سواریس: ۵۵ ، ۵۹ ، ۵۷ 1.Y ' \M مونت باليجرينو : ٢٥٤ مينز: ۱۹۸ ، ۲۲۰ مونت ترابانی ( جبل ) : ۲۵٤ ميورقة: ٧ مونت سانتو ( جزيرة ): ١٥٦ نايلى: ١٧ ، ١٧ ، ١٥٧ ، ٣٥٢ ، ٤٥٢ مونتفرات: ١٧٤ نارنی : ۳۰ مانتوا: ١٧٤

ناصر الدين : ٥٣

مونريالي (كنيسة ) : ٢٥٣

هنری ( ملك ) : ۱۳۷ هولنده: ۲، ۱۳۷ هيلانه ( القديسة ): ٥٥، ٥٠ ، ١٤٤ 127 هيلين ( الطروادية ) :٣٨ هيلينا (القديسة): ٤٢، ٢٦، ١٢١، 140 وادي الوليد: ٢٣٩ ولوس بانيجاس : ١٦٣ يافا: ١٤، ٥٠ . اليماقية: ٤٤ يمقوب حيرى: ٥٦ ، ١٠١ موذا : ۲۱ ، ۲۶ يوجين ( بابا ): ۱۳ ، ۱۷ ، ۱۱۱ ، 141 , 441 , 361 , 625, 42 يوحنا العمدان: ٢١٨ ، ٨٤ ، ٢١٨ ، 6 Y & A يوحنا العمدان ( أصبع ) : ٣٢ بوحنا العمدان (رأس): ٢٦ القديس يوحنا ( فرسان ): ١٠٥ يوحنا (كنيسة القديس): ٢٢، ٢٢ يوحنا اللاتيران ( القديس ) : ٢٥

يودبحو ( قلعة ) : ٤١ يوسف الصديق: ٧١ يولوس قيصر ۲۲، ۱٤۸،۲۲ ، ۲۰۶ اليونان : ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٩ ، ١٢٧ 102 1 120 1 12. 111

نور مبرج: ۲۲۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ نيجرو بونتو (جزيرة ): ١٥٧ نقوسيا : ١٠٠٤ ٥٥٠ ١٠٠٨ نكولابتشينو: ١٨٨٠ ١٨٨٠ نیـکولودی کونق : ۲۸، ۸۰، ۸۲ 

نيميمن : ٢١٩ ٢٧٠ نینودی کاربرا: ۱۰۵ هانتر بیراد : ۱۹۹ هانيبال: ٢٤٩ المبدروم : ١٤٩ الهند : ٤٤ ، ٢٧ ، ٧٧ ، ٨٧ · 140. 44 . 4. . 44 . 44 178 . 18.

الناصرة: ٥٣

ترمنديا : ٢١٦

نهر الأردن : ١٨

نو بشتات : ۲۶۱،۲۶۰

نىس: ۸۱۱،۲۸

نيةوميديا : ١٥٤

نكولا بتشرينو : ٢٤٦

نبکولادی مینون : ۱۱۰

نفارة: ٢٠٣

٢٣١ : اسفا

نوح: ٥٤

ئربوبة: ٧